المتجم لأبي هلال لعَبِ كري المجسن بن عَبِ داللَّه بن سَهِ (تبعده۱۹۵) دراسة وتحقيق أحمرعبرالتواب عوض

دارالفضيله

ا لمدرس المساعديجامعة عين شمس

المُعُجَّمُ ف مُنَيْزِلُ الْمِنْدِيْدِي مُفَيِّدِلُ الْمِنْدِيْدِي

# جُرِّا الْخَانِ الْمُعْنِيلُ الْمُؤْرِ جُمُّا لِلْفُصِّنِيلُ الْمُؤْرِيلِ الْمُؤْرِيلِ الْمُؤْرِيلِ الْمُؤْرِيلِ الْمُؤْرِيلِ الْمُؤْرِيلِ الْمُؤْرِيلِ

الإدارة ، القاهرة و ٢٣ مشارع محتمد يكوس ف القساضى و الإدارة ، القاهرة و ٢٣ مشرال محتمد يكوس ف القساضى و المحلمة المنات و مضرال محتمد يكوس ف المحمد المكتبة و المحمد المحتمد و المحمد و

وكيلنا فالمملكة المغربية ، في المراكب في ال





•

.

) . • . .



## مقدمة المحقِّق

الحمد لله الواحد الأَحَد ، الفَرد الصَّمد ، الَّذِى لم يَلد ولم يُولد ، ولم يكن له كُفُواً أَحد ، وأَشْهَدُ أَن لاَ إِلٰهَ إِلَّا هو ، وأَنَّ محمداً عبده ورسوله ، صلِّ اللَّهُمَّ عليهِ وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً .

### وبعـد :

فإن الله خَلق الإنسان ، وعلّمه البيان ، ومن بيان لغتنا استيعابها لخصائص الأشياء بدقة متناهية ، فهذا « المعجم لأسماء بقايا الأشياء » جمع بين دَفَّتيْه ألفاظاً لغوية تدل دلالة معينة على بقايا الأشياء ، وهذا يدل على قدرة اللغة العربية على استيعاب جميع العلوم والفنون ، وعلى أهل العربية أن يعتزُوا بها ويتخذوها لغة للحياة ومتطلباتها بدلًا من هذا العوج اللغوى الذي يعترى حياتنا الثقافية ، وفي هذا المعجم ردِّ على أولئك المستغربين المتعالمين المتشددين بقولهم الباطل : « إن العربية ليست لغة علم وإنها لا تفي بمتطلبات العلم الحديث ، ولكن أدعياء هذا القول لم يعرفوا اللغة ولم يقرءوها ، ولو علموا اللغة لوجدوا فيها اتساعاً وسعة في الألفاظ والاشتقاقات والنحت وغيرها مما يجعلها تحوى كل العلوم والآداب والفنون ، ونضرب مثلًا بالعصر العباسي عندما غَزَت علوم غريبة والفنون ، ونضرب مثلًا بالعصر العباسي عندما غَزَت علوم غريبة

عن العرب لغتهم وجدوا لها ألفاظاً عربية ، أما الآن فأصبح هؤلاء جهلاء باللغة من ناحية ، وأحبوا أن يكونوا أذيالًا للغرب من ناحية أخرى فكانت الطّامة الكبرى، وأرجعوا العيب بعد ذلك على العربية ليخفوا تبعتهم وتقصيرهم .

ولكن مثل هذا المعجم ، بهذه الدِّقة المتناهية في أسماء بقايا الأشياء يعطينا ذخيرة لغوية فلبقايا معظم الأشياء لفظ معروف محفوظ في اللغة يدل عليه ويعرِّفه بِأَخْصَر عبارة .

ولإخراج هـذا الكتاب بثّ إلىَّ الأُستاذ/طه عاشـور مدير دار الفضيلة ، برغبته في نشر هـذا الكتاب ، واعتمـدت في نشره على ثلاث نسخ خطية .

وقبل أن يبدأ الإنسان في عمل عليه أن ينظر إلى من سبقوه في هذا العمل ليستفيد بما قدَّموه ، فوجدنا للكتاب طبعتين سابقتين علي هذه الطبعة الأولى باسم « المعجم في بقية الأشياء » أكمله وعلَّق عليه وضبطه إبراهيم الإبيارى ، وعبد الحفيظ شلبى ، طبعت بدار الكتب سنة ١٣٥٣هـ = ١٩٣٤م ، والأُخرى باسم « أسماء بقايا الأشياء على نسق حروف المعجم » تحقيق ماجد الذهبى ، ونشرت بالكويت سنة ١٤١٤هـ = ١٩٩٣م .

وقد نشر الأخير مخطوطة أبى هلال ، ونشر الأولان كلام أبى هلال ورتبّاه بترتيب حروف المعجم وأدخلاما استدركاه على أبى هلال فى أثناء كلامه ، وأردت أن تتميز طبعتنا بالجمع بين حسنات هاتين الطبعتين ، إذ نخرج نصّ أبى هلال وَحْدَه بلا تدخل إلّا فى الهامش محقّقين له ، وما استدركه الأولان ، وما وجدته واستدركته أيضاً على أبى هلال وعليهما وضعته فى ذيل للكتاب ، وإذا استدركنا زيادة على أبى هلال كزيادة فى معانى ما تعرّض له من كلمات ؛ وضعتها فى الهامش .

أما الألفاظ التي من بين معانيها بقايا الأشياء ولم يتعرَّض لها أبو هلال فجعلتها في ذيل الكتاب ، واستفدت ممَّا أورده المحققون الأجلَّاء قبلي ، وزِدْتُ ما فاتهم من أعلام لم يترجموا لها أو معاني بعض الكلمات أو بعض المعاني الجديدة أو الكلمات الجديدة أوشرح ما غمض من النص وإن كنت لا أغمطهما حقهما فقد استفدت من عملهما استفادة جمَّة ، وما أريد إلَّا الإصلاح ما استطعت . واللَّه أسأل أن يكون عملي خالصاً لوجهه .

أعربر (التوايي) الموص

※ ※ ※

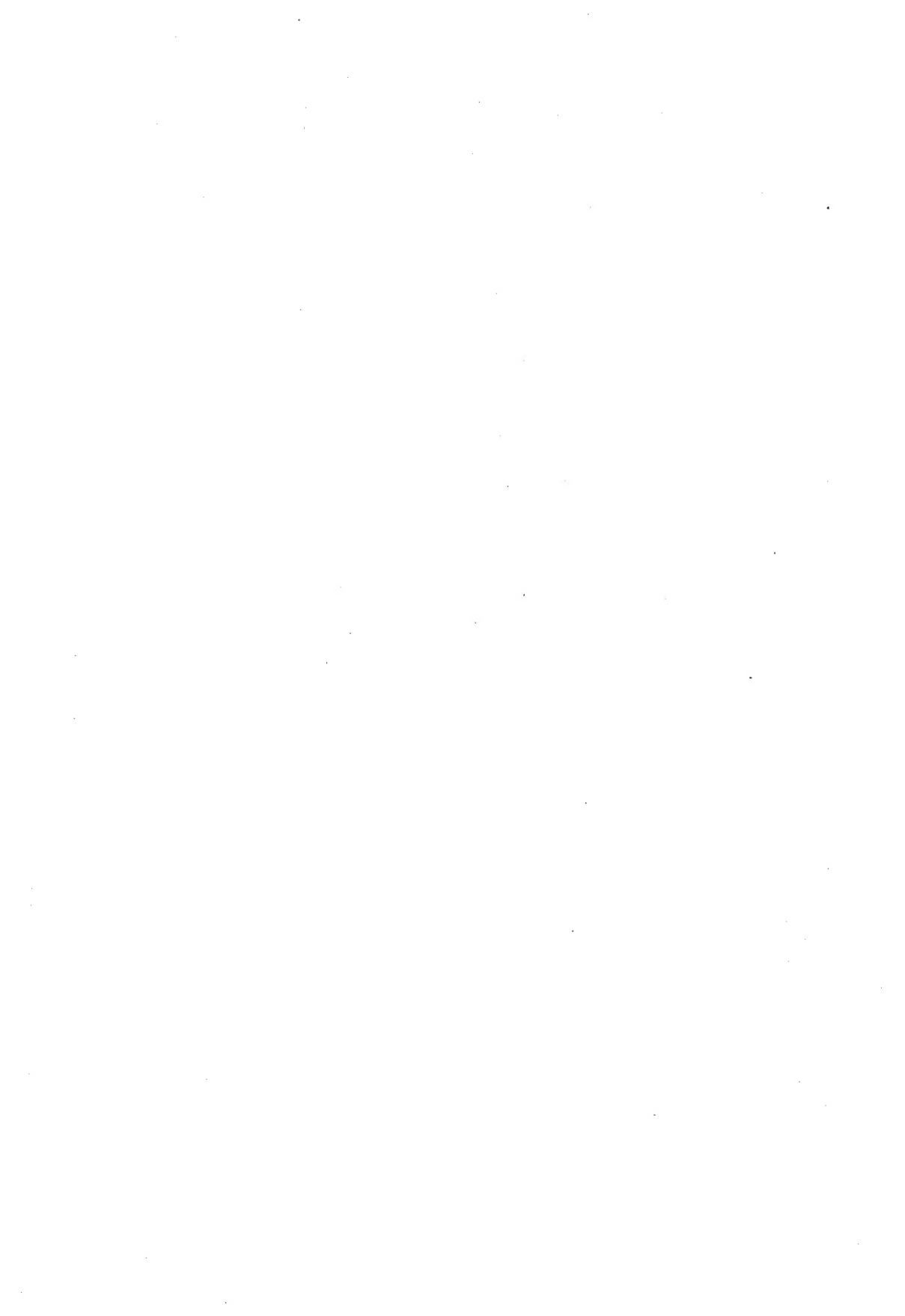

# أَبُوهِ اللهِ العَسكَرِى ( توفي حوالي ٤٠٠ هـ = ١٠١٠ م )

### اشــمه :

هو الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعید بن یحیی بن مهران العسکری ، « أبو هلال » .

نسبته إلى « عسكر مكرم » من كور الأهواز .

### نَشأتُهُ:

عاش أبو هلال فى القرن الرابع الهجرى على وجه التأكيد ، أما سنة مولده ووفاته فلم تنقل لنا بالضبط عن طريق موثوق به ، بل كلها استنباطات مممًا قيل عنه .

فقد ولد في أوائل القرن الرابع الهجرى ، أمًّا مولده على وجه التحديد فلم يُنقل لنا ولعله ولد حوالى سنة ، ٣١ه لأنه ولد بعد خاله أبو أحمد الحسن بن عبد اللَّه بن سعيد بن إسماعيل العسكرى الذى ولد سنة ٣٩هه ، وهو شيخ أبى هلال ، وهو فقيه أديب انتهت إليه وتوفى سنة ٣٨٠هه ، وهو شيخ أبى هلال ، وهو فقيه أديب انتهت إليه رئاسة التحديث والإملاء والتدريس في بلاد « خوزستان » التى نشأ بها أبو هلال ، وقضى بها جُلَّ سِنى عمره ، ورحل أبو هلال في بعض الأسفار القصيرة إلى تستر ومدن ناحيته منها القصران ، وكانت حياة أبى هلال مليئة بالغموض فربحا كان سبب ذلك أن جاه خاله غطّى عليه فلم يستطع النبوغ والظهور بجواره ، وربما كان ذلك لفقره وضعف ذات يده فعاش فقيراً يأكل من كلً يده وعرق جبينه ، وكان يذهب إلى السوق يبيع ويشترى ليكتسب لقمة عيشه ، فقال عنه ياقوت : « بلغنى أن هذا الفاضل كان يحضر السوق ،

ويحمل إليها الوسوق. ويجلب دَرَّ الرزق ويمترى ، بأن يبيع الأمتعة ويشترى ، فانظر كيف يحدو الكلام ويسوق ، وتأمَّل هل غضَّ من فضله السوق ، وكان له في سوقه ، الفضلاء أسوة ، أو كأنه استعار منهم لأشعاره كسوة ... » ، وقد نعى حظه وشدة عيشه في شعره فقال :

ولقلَّةِ الكُرَماءِ أَنتَ مُضَيَّعُ ولكَثْرةِ الجُهَّالِ أَنتَ غَرِيبِ اللَّهِ لَمْ تُخطئكَ أَسبابُ الغِنى إلَّا لأَنَّكَ عَاقِلٌ وَأَدِيبِ قَاطَبُ لَمْ تُخطئكَ أَسبابُ الغِنى إلَّا لأَنَّكَ عَاقِلٌ وَأَدِيبِ فَاصْبِرِ فَقَد عَزَّاك عن دَرك الغِنى أَن لَيسَ يدركه أَغَرُّ نَجِيبِ فَاصْبِرِ فَقَد عَزَّاك عن دَرك الغِنى

فهذا يدل على أنه عاش عيشة متوسطة أو أقل من المتوسطة وكانت وفاة أبى هلال في أواخر ق ٤ هـ ولم تنقل لنا بالضبط ولكن استنباطاً ، فقد فرغ من إملاء كتابه الأوائل سنة ٣٩٥ هـ ونظن أنه كان من أواخر كتبه وأرَّخَهُ بيوم الأربعاء لعشر خلت من شعبان سنة ٣٩٥ هـ ، فربما كانت وفاته في نفس العام كما يؤكده كثير من المؤرخين وربما بعدها بقليل ، أي حوالي نفس العام كما يؤكده كثير من المؤرخين وربما بعدها بقليل ، أي حوالي . . ٤٠٠ هـ تقريباً .

### شُــيُوخه:

احتضن أبا هلال خاله أبو أحمد ، ويكاد المتصفّح لكتبه أن لا يقع على اسم غير اسم خاله (أبو أحمد) وأبى سعيد الحسن بن سعيد عم أبيه ، ونادراً لو ذكر غيرهما ، ومن هذا نستنبط أن جل وقت درسه كان يقضيه فى حلقة خاله (أبو أحمد) وعم أبيه «أبو سعيد» وإن كان خاله (أبو أحمد) يحظى بقصب السبق فى ذلك ، وربما كان ذلك لشهرة أبى أحمد الواسعة وبعد بقصب السبق فى ذلك ، وربما كان ذلك لشهرة أبى أحمد الواسعة وبعد عيته وأنه لم ير بجانبه شيخاً آخر يُضاهيه فى عِلْمه وشُهرته ، وقد كان أبو أبى هلال عالماً أيضاً ، فروى عنه قوله : «وجدت بخط أبى – رحمه الله» فهذا يدلنا على أن أبا هلال منحدر من بيئة علماء .

### تَلَامِيذُه:

أوردت كتب التراجم أسماء قليلة للذين رووا عن أبى هلال ورووا لنا كتبه منهم : أبو سعيد السمَّان الحافظ .

وأبو الغنائم بن حماد المقرئ .

وأبو حكيم أحمد بن إسماعيل العسكرى .

والمظفر بن طاهر بن الجراح الأسْتَراباذي .

### مُؤَلَّفَاته:

ضاع من مؤلفات أبى هلال الكثير واحتفظ لنا الزَّمان بأسماء بعض كتبه التى ضاعت ، ووصل إلينا من كتبه قدر لا بأس به ويظهر لنا من مؤلفاته أنه كان كاتباً موسوعيًّا ، فقد كتب فى أكثر من فن من فنون العربية .

### من كُتُبه التي وَصَلَت إِلَينا:

- ١ الصناعتين « صناعتي النظم والنشر » ( في الأدب والبلاغة ) .
  - ٢ محاسن النشر والنظم والكتابة والشعر (الأدب).
    - ٣ من احتكم من الخلفاء إلى القضاة .
      - ٤ شرح ديوان أبى محجن الثقفى .
    - الرسالة الماسة فيما يضبط من الحماسة .
  - ٣ ديوان المعانى . ٧ جمهرة الأمثال .
    - ٨ كتاب الكرماء « فضل العطاء في العسر » .
      - ٩ الأوائل .
    - ١٠ الحث على طلب العلم والاجتهاد في جمعه .

### وَمن مُؤَلَّف اته في اللُّغة:

۱ – « التلخيص في معرفة أسماء الأشياء » (في اللغة) طبع بتحقيق د .عزة حسن في دمشق سنة ١٩٦٩م .

۲ – « الفروق اللغوية » ، طبع بالقاهرة سنة ١٩٣٥م ، وبيروت سنة ١٩٧٣م .

٣ - «أسماء بقايا الأشياء »، وهو هذا الكتاب الذى بين أيدينا ، نشره المستشرق (دشر) ، ثم نُشِرَ أيضاً عام ١٩٣٤م فى القاهرة بدار الكتب المصرية الأستاذان / عبد الحفيظ شلبى وإبراهيم الإبيارى ، ولكنهما لم يقصرا عملهما على ما صنفه أبو هلال فقط ، بل تصرَّفا فى ترتيب كلامه وأضافا بين ثنايا كلامه إضافات وهذا ما لم يقم به أبو هلال .

كما نشر أيضاً بالكويت بتحقيق الأستاذ / ماجد الذهبي مدير دار الكتب الظاهرية بدمشق سنة ١٩٩٣م ولكنه اقتصر على ما صنفه أبو هلال فقط وعلى مخطوطة مكتبة الظاهرية فقط .

# وَمِن كُتُبِهِ الأُخرى :

```
- « ديوان شعره » . - - « رسالة في الأدبيات » .
```

۳ - « المحاسن في تفسير القرآن » ( خمس مجلدات ) .

٤ - « الوجوه والنظائر » . ٥ - « التبصرة » .

- « الحماسة العسكرية » - « شرح الحماسة » .

۰۱ - « النوادر » . ۱۱ - « نوادر الواحد والجمع » .

۱۲ - « المعرب عن المغرب » . ۱۳ - « الوتر » .

. « العمدة » . « شرح الفصيح » . « شرح الفصيح » .

17 - « رسالة في العزلة والاستئناس بالوحدة » .

۱۷ - « الفرق بين المعانى ».

### حَيَاتُه وَأَذَبُه:

ذكرنا أن أبا هلال كان يذهب إلى السوق يبيع ويشترى ، وقد ذكر ذلك في شعره هاجياً عصره ومن فيه ، حيث إن مجلسه ينبغي أن يكون في مجالس العلم ، وينبغي أن يُكفى مؤنة السعى على الرزق فقال :

دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الأنام قَرُودُ ويَعظُمُ فيهم نَذْلُهم ويَسُودُ

جُلُوسِي في سُوقِ أبيعُ وأشترى وَلَاخَيْرَ فَى قُوم تَـذِلَّ كِرَامُهِم ويَهْجُوهُم عَنِّي رِثَاثَةُ كِسْوَتِي هِجَاءً قَبِيحاً ما عليهِ مَزيدُ

ولكنه رغم هذا لم يترك سبيل العلم ، بل كان مُكِبًّا عليه ويستمرئ التعب في سبيله يقول:

مثلمًا قَدْ مَدَدْنَ في عُمْر لهَوى بينَ شِعْرِ أَخَذْتُ فيهِ ونحو بتُ أرويه للرِّجَال وتَروى

ولَيَال أَطُلْنَ مُلَّة دَرسِي مَرَّ لَى بعضها بفِقْهِ وبعضٌ وَحَدِيثٌ كَأَنَّهُ عقد ريًّا

كان اهتمامه بالعلم رغم فقره وخشونة عيشه الذى أظهر أنه بسبب تمسكه بالعلم والأدب ، وقلة من يقدِّرون مكانته العلمية والأدبية .

# مَراجِع تَرجَمة أبى هِللال

- الشاد الأريب إلى معرفة الأديب: القسم الأول من الجزء الثالث
   (ص ١٣٥ ١٣٩).
  - ٢ خزانة الأدب: للبغدادي (١١٢/١).
    - ٣ معجم البلدان (٦/ ١٧٧).
  - ٤ أعيان الشيعة : العاملي (٢٢/١٥٤ ١٥٩).
    - ٥. بغية الوعاة: السيوطي (٢٢١). بسست
  - ٣ معجم الأدباء: ياقوت الحموى (٢٥٨/٨ ٢٦٧).
- - ٨ الأعلام: للزركلي (١٩٦/٢).
    - ٩ طبقات المفسرين.
      - ١٠ دمية القصر.
    - ١١ فهرس المؤلفين بالظاهرية.
- ١٢ الحياة الأدبية في العصر العباسي : للدكتور / محمد عبد المنعم خفاجي
   (ص ٢٧١ ٣٧١) .
- ١٣ وفؤاد سيد (فهرس المخطوطات المصورة ٢/٦٦٤ ٤٦٧) وغيرها .

### النُّسَخ المُعتمَدة في تَحقِيق الكتاب

اعتمدتُ في تحقيق الكتاب على ثلاث نسخ خطية ونسختين مطبوعتين : النُّسَخ الـمَخطُـوطَة للكتاب :

اطلعت على مصورات لثلاث نسخ خطية محفوظة بدار الكتب المصرية ، والثلاث نسخ قريبة جدًّا من بعضها والاختلاف بينهما قليل جدًّا ، بل نادر . النُسخَة (أ) :

ولها أصل في دار الكتب واعتبرتها النسخة الأُم وهي برقم ( ٨٦٦ لغة ) وأصلها برقم ( ٣٣) أدب ش في (٤٣) صفحة رقم ميكروفيلم (٤٧٧٣٦).

على بدايتها ختم الهيئة المصرية للكتاب المصور الميكروفيلم (وحيد سيد عبد العزيز)، كتاب « المعجم في بقية الأشياء » تصنيف أبي هالل الحسن ابن عبد الله بن سهل العسكري – رضى الله تعالى عنه – .



# صُورَة ضوئية للصفحة الأولى من الخطوطة (أ)



مُورَة ضوئية للصفحة الأخيرة من الخطوطة (أ)



### النُّسخة (ب):

وهى نسخة قريبة جدًّا من الأصل (أ) وقد ذُكِرَ فى أولها: استكتبه لنفسه الفقير إلى رحمة ربِّه أحمد بن إسماعيل بن محمد تيمور وقابله وضبطه على نسخة بخط الإمام الشهير محمد محمود الشِّنْقِيطى بن التَّلاميد التَّرْكزى ، ثم وقفه على نفسه وعلى ذريته من بعده ، ثم على الأُمَّة .

وكتبه ۱۶ صفر سنة ۱۳۲۱هـ (محسر تيمسور

وهذه النسخة تحت رقم ( ١١٨٨هـ)، ورقم الميكروفيلم ( ٢٥٧٢١) في ( ٦١) صفحة . . . •

مَعْنِيهُ أَي عِلَا لِ الْمُنْتُ ثِنْ الْمُنْتُ فِي اللّهِ الْمُنْتُ فِي اللّهِ إِنْ الْمُنْتُلِ الْمُنْتُرِي

اسكيه لف الدفرالي رحمة ربه المرب المجل المرب المحمد المرب المرب المرب المرب المرب وعلى دربته من دهد، أم على الأسم وكتبهم وكتبهم وكتبهم المربه والمربه والمربة والمربة

صُورَة ضوئية لصفحة الغلاف من المخطُوطة (ب)



| لأولى من الخطوطة (ب)  | الإدراد مون من المدين من من من الرائدة من المدين المدينة المدي | الإراميان مندوعين الإال حدثاميد الشابق فز الاست عبر | ل شنبة والله لوعزف موصله على حدد الإنتان و عنائل حدثنا | ان اور در شانور و دار در الاند الها المسالة ما الاصح المالية                                                     | سنالك فلت القوس الدورفع وعال طوب لقوم الت بن ادو يعم وحدثنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | والمائن والرارس التعلقين أحل الصدة الأخوال | والمحتدي الديد معرالان زملك | المعادية المائية المعادية المع | عَلَىٰ آخِرِدا الْوَالِحِرِ مُعَلَىٰ وَقُولَ آخِرِ مَا الْوَصِيلُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ | العلناء وآعاظ الفقعاء ناخرنا أبدأ حداكسن ابن حدالله أين | علزالوية من الفضيلة أن كل علم تفقر القود لصدالنا ص ويبعل | وَيُصَعُ وَادَهُ . فَالْمِينَ الْأَصُورُ وَالْآمِ وَالْآمِ الْآمِ وَلَا يَعْلَى فِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | المنظران لينان وسنالة وجو المنزل الهامت و ليان الفتي نصف |  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|
| صورة ضوئية للصفحة الم | STRONG COLUMN TO THE TOTAL TOT | 6 Jews July                                         |                                                        | والمراجع المراجع | The state of the s |                                            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                         | والمعالية والمالية والمساع ملت وبالعالف                  | ورود در در المراجع والمراجع وا | Freedom Joseph Services (Services)                       |  |





### النُّسخَة (ج):

وهى نسخة كُتِبَ فى نهايتها ، وهذه النسخة ملك سعادة أحمد بك تيمور كان اللَّه عوناً ومُعيناً فى فعل الخيرات آمين .

وهذه النسخة كاتبها محمد بن محمد الباجورى ، وهى موجودة بدار الكتب المصرية تحت رقم (١٧٠) لغة تيمور ، ورقم ميكروفيلم (٢٩٥٩٧) وعدد صفحاتها (٥٠) صفحة .



المنسعرالله الرحمن الرحيم

وسلى النماعال على سدرا ممد واله وصعب وسنم الله مانك رُرُ فت العلم خواص عبادك وعَدَان خُلُوك لتنعم بدومهم مستره وتيه لبنتع به الم فانتعنا عا علمتنا وبادك لنا هما فهمتنا وأعناعلى سنره لننغع عاعلمتنا وويفننا لمرمنايك و تعليه و تعليم سخت عادنك الجميلة عند من نختصه من أفاصل ترتيك ولهدناليسل التداد وبت الكنت فللمال ونعوة مك والعول على الحسيانات و عقيلك والا يكال على فوتيك والرعية ومغوثتك والعياد للفاك ورحمتك وعها عَلَى بَنْيَكَ عَمَدُ وَالْهُ الْمُتَارَّبُ أَدْهُ لَا يُعَلِّى مَا كَانَ بِيْدًا وعمالاً لأعلمنا وعوناعلى خشن ذا بها و هوعِلْمُ العربة الموسل ال صواب التعلق المقيم نرّ مع اللسان الرجب التراً عَيِّ المَيْمِ لَمْتُ لِالْبَانِ عَبُودَةِ الإِلْلَاعُ الْوَدِي المعمود الإفعاح ومبدق العيارة عما يحته النفوس ويكنَّه العَيْمِينُ من كرائد المعان وسَرَّائِعْهَا - ما الإنسانُ لولا النسان وقدمت لم المرائخ عَنْ عت لسام وقلت والإنسان سُطِّانِ لِسَانُ وجَنَانٌ وليان الفتي معنف وهوكعول الستاعيد .: ند المتاعيد الستاعيد الستاعي

صُورَة ضوئية للصفحة الأُولى من المخطّوطة (ج)



نَانَالُعَى نِعْفُ وَنِصْفُ وَأَدُهُ: فَلَمْ سَقَ إِلَّامِ وَرَهُ اللَّهُ وَالدُّمُ وما احتقاب علم العربين من العضبيلة أنَّ كُلُّ عِلْم يُعَلِّقُ وَمَا إليه ولهذا تَنَا فَسَ فِيهِ جِلَّهُ العُلَمَاءِ واعاظم العَقِياء وجرنا المُ الكُسُنُ بِي عَبِدَ اللَّهُ بِي سَعِيدٍ وَالْ أَجْرُا إِلَّى وَالْمُرِ احزيا عَسَلُ بِنْ ذَكُواْتُ أَصِينًا أَسِعِيمًا نَالِينَ قَالْدِينَ قَالْدِينَ وَالْسِيدِ سَعِدْ مَنَ أَرْسٍ بَعُولِ لَقِيْتُ أَباحَنِيفَةَ فَدَ مَعَدَ الْمُعَدِّ نيه مَدْ خَلَالِمِنَةً بَقُّمْ حُفَاةً عَرَاهُ مُنْفِئِنَ مَدَعَتُ مِلْنَالُ تعلتُ له يقم مُنينُون قد مستهم النَّال نقال لهم أنت قلت من أعلى الْيُعْدَة قال كُلُّ أَضْعَا مِكَ مِثْلُكَ قلت إراب أَدْ رَبِهِمْ فَعَالَطُوْلَ لَعَقْمِ أَنْتَ مِنْ أَدُونِهِمْ وَعَلَيْ اللَّهِ مِنْ أَدُونِهِمْ وَعَلَيْ اللَّهِ أبوأخذ عد كنا أبوجنه قال حدثنا ابوالعناء حدينا الأَصْمِينُ قَالَ لَ مَعْتَمُ وَاللَّهُ لَوْعَمُونَ مُوصِدِ عَ تَبْنَ هِذَا لِلَزُهْتُلِكِ وَحَدَّ نُنَا قَالَ حَدَّ لُنَا إِلَى هِ مِنْ منده حدّ ثنا الحمالُ حدّ ثنا عبدالله بن عُسرتال عبد عَنْدُ الرَّحْمَنِ بِمَا مُرْدِي يعِولُ مَ نَدِهْتُ عَلَى شَيْ نَدَمِي مِنْ أَنْ لَا أَكُونَا تَعَلَّىٰ الْعَرَبِينَ ، سَدَنْ الْمَدِ تَحْسِيلِ بِلَ اللَّهِ يجنى بن جنهار حدّ منا ردّل بن محترقال سعت سير يعِول تعَلَّمُول المربِّنَ فَإِنَّا تَزِيدُ ف الْعَصَّل مَدَالَثِينَ فال حدَّ منا الوبكر الأب رق حدّ أنا بنفر بن متحد النا

صُورَة ضوئية لصفحة من المخطُوطة (ج)



المعنى و تالله الوفي تتمالكنات بعصلالله ومست وحين توقيق وعوم والحمد لله رب العالمب وتعلوا يرعلى سندالم وسلين وخا تعالبين وعلى العليم ومعابندامها وسلامه ورخمنه سياسي المرزين الكاتالي والمناهدة المناهدة الم على مدالعند الفغار الرجي والزحة منالعن بزلفير والمحدث عمداليا جوري بلا عمرا به ك ولوالدمرواجي المعرف الله له عوما و معينا في فعست لي ..

ضُورَة ضوئية للصفحة الأَخيرة من المخطُوطة (ج)



# النُّسَخ المَطْبُوعَة للكتاب

وقع تحت يدى نسختان مطبوعتان للكتاب:

إحداهما: بعنوان: « المعجم في بقية الأشياء » .

الثانية : بعنوان : « أسماء بقايا الأشياء » ( على نسق حروف المعجم ) .

# النُّسْخَة الأُولى (د):

وهى بعنوان: «المعجم في بقية الأشياء» لأبي هلال العسكرى أكمله وعلَّق عليه إبراهيم الإبيارى، وعبد الحفيظ شلبي بالقسم الأدبي بدار الكتب ومن المتخرجين في دار العلوم، الطبعة الأولى مطبعة دار الكتب سنة (١٣٥٣ هـ = ١٩٣٤م).

وهذا الكتاب استفدت منه استفادة جمَّة وهو قريب نصَّه من النسخ التى اعتمدت عليها إلَّا أنه أدخل كلاماً من عنده على كلام أبى هلال نفسه ، ثم إنه قد رتَّب كلام أبى هلال ترتيباً أبجديًّا مُدْخلًا ما استدركه عليه فى مكانه من الكتاب فبدا الكتاب غير ما كتبه أبو هلال وبعيد النسبة إليه وأشرت لهذه النسخة عند الاختلاف بالرمز (د).

### النُّسخَة الثانية:

وهى بعنوان: «أسماء بقايا الأشياء» (على نسق حروف المعجم) لأبى هلال العسكرى، تحقيق ماجد الذهبى مدير دار الكتب الظاهرية بدمشق، منشورات مركز المخطوطات والتراث والوثائق – الكويت سنة ( ١٤١٤ هـ = ٣٩٩٨م ).

وقد اعتمدت هذه الطبعة على نسخة مخطوطة من مكتبة الظاهرية التى انتقلت إلى مكتبة الأسد محتفظة برقمها ( ٥٩ ٢٥ لغة ) ، وقد اكتفى المحقق بما قاله أبو هلال في هذه المخطوطة ، واستفدت أيضاً من هذه النسخة استفادة عظيمة ، واستفدت أيضاً من تحقيقه في بعض الأحيان ، وقد اعتبرت هذه النسخة أصلًا لى آخر وأشرت إليها عند الاختلاف بالرمز (ش) .

\* \* \*

# عَمَلِي عِيدِ الكِنَّابِ

١ - كتابة النص ممَّا توفّر لدى من نسخ محافظاً على نص أبى هلال
 كما هو .

٧ - ضبط الأشعار والكلمات الملتبسة.

٣ - وزن الشِّعر والإشارة إلى بحوره .

٤ – ترجمة الأعلام التي وردت في الكتاب .

٥ - استفدت بما ذكره سابقاى في نسختيهما .

٦ - ذكرت المعانى الأُخرى التى لم يذكرها أبو هلال ووردت فى كتب
 اللغة وأثبتها فى الهامش .

٧ – جعلت الكلمات المستدركة على أبى هلال ثمَّا استدركه مكملى نسخة سنة ١٩٣٤م وثمَّا استدركته أنا عليهما أيضاً في ذيل في آخر الكتاب مرتباً له ترتيباً هجائيًا .

٨ - شرحت المعاني والكلمات الغريبة.

9 – وضعت الفهارس الفنية في آخر الكتاب دامجاً بين الذيل والكتاب
 في فهارس الألفاظ اللغوية .

• ١ - ترجمت للمؤلف ترجمة موجزة في بداية الكتاب

والله أدعو أن أكون قد وفقت.

راجی عفو ربه او مربر (الوار) مومی از عمر بر (الوار)

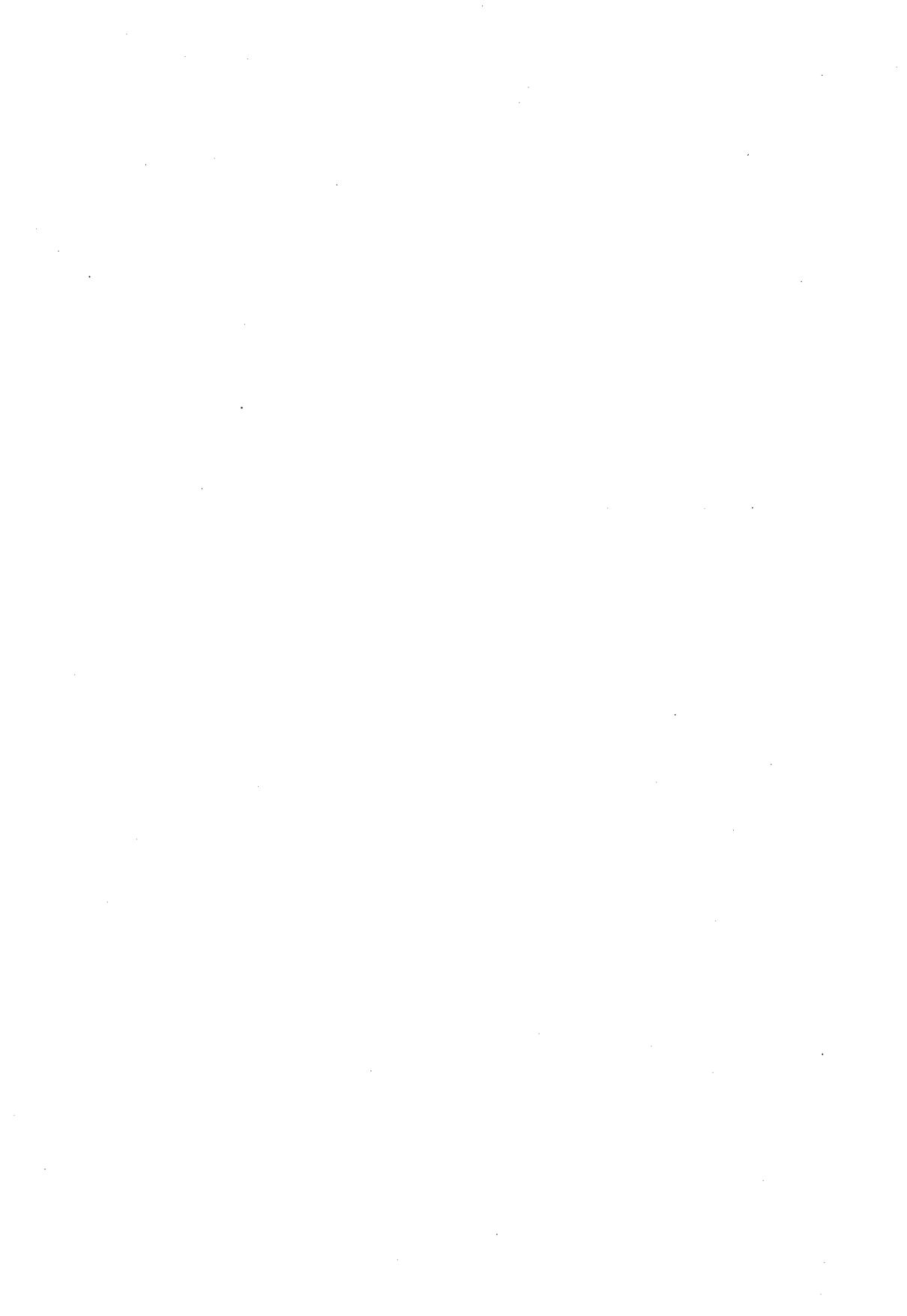

# السَمَاءِ بَقِبَ وَ الْأَشْبَاءِ الْأَشْبَاءِ عَلَى نَسَقَ حُرُونَ (المُعجَم عَلَى نَسَقَ حُرُونَ (المُعجَم أَبُوهِ الله العَسكري أَبُوهِ الله العَسكري (من عُلَمَاء ق ع ه)

تحقيق (المركز التواري) والمركز التواري





وصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى سَيِّدنَا مُحَمَّدٍ وآلهِ وَصحبهِ وَسَلَّم .

# معرفة المصم

اللَّهُمَّ إِنَّكَ رَزَقْتَ العِلْمَ خَوَاصَّ عِبَادِكَ، وَأَعْيَانَ خَلْقِكَ لِتَنْفَعَهُمْ بِهِ ، وَأَمَوْتَهُمْ بِنَشْرِهِ وَبَشِّهِ لِيُنْتَفَعَ بِهِ (۱). اللَّهُمَّ فانفعنا بِمَا عَلَّمْتَنَا ، (وَبَارِكْ لَنَا فِيمَا فَهَمْتَنَا ، وَأَعِنَّا عَلَى نَشْرِهِ لِنَنْفَع بِمَا عَلَّمْتَنَا ) (۱) ، وَوَفِّقْنَا لمرضَاتكَ في تَعَلِّمِهِ – وَتَعْلِيمِهِ حَسَب عَادَتك الجَمِيلَة – وَوَفِّقْنَا لمرضَاتكَ في تَعَلِّمِهِ – وَتَعْلِيمِهِ حَسَب عَادَتك الجَمِيلَة – وَوَفِّقْنَا لمرضَاتكَ في تَعَلِّمِهِ بَعْنِيمِهِ حَسَب عَادَتك الجَمِيلَة وَوَفِّقْنَا لمرضَاتكَ في تَعَلِّمِهِ بَهُ وَالْهِدِنَا لِسَبِيل السَّدَاد (١٤) ، عِندَ من تَخْتَصُهُ مِنْ أَفَاضِل بَرِيَّتِكَ (١٣) ، وَالْهُدِنَا لِسَبِيلِ السَّدَاد (١٤) ، وَتُعْلِيمِهِ مَسْنِ السَّدَاد (١٤) ، وَقَمْبُتُ أَلُونِينَ السَّدَاد (١٤) ، وَالْعُولُ عَلَى إِحْسَانِكَ وَلَمْ فِلْ عَلَى إِحْسَانِكَ مُونَتِكَ ، وَالرَّعْبَة في مَغُوثتك (٥) ، والعِيَادُ وَفَصْلِكَ ، والاَتِّكَالُ على مَعُونَتِكَ ، والرَّعْبَة في مَغُوثتك (٥) ، والعِيَادُ بِلُطُفِكَ وَرَحْمَتِكَ ، وصلِّ عَلَى نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ وآلهِ المُخْتَارِينَ . بِلُطْفِكَ وَرَحْمَتِكَ ، وصلِّ عَلَى نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ وآلهِ المُخْتَارِينَ .

أَفضلُ العُلُومِ مَا كَانَ زِينَةً وَجَمَالًا لِأَهْلِهَا ، وَعَوْناً عَلَى مُسْنِ أَدَائِهَا ، وهو عِلْمُ العَرَبِيَّةِ المُوَصِّلُ إِلَى صَوَابِ النَّطْقِ ، المُقِيمُ لِزَيْغِ أَدَائِهَا ، وهو عِلْمُ العَرَبِيَّةِ المُوصِّلُ إِلَى صَوَابِ النَّطْقِ ، المُقِيمُ لِزَيْغِ اللِّمَانِ (٦) ، المُوجِبُ لِلْبَرَاعَةِ ، المُنْهِجُ لَسُبُلِ البَيَان بجودَةِ الإِبْلَاغ ، اللَّمَانِ (٦) ، المُوجِبُ لِلْبَرَاعَةِ ، المُنْهِجُ لَسُبُلِ البَيَان بجودَةِ الإِبْلَاغ ، اللَّمَانِ (٦) ، المُؤدِّد الإِنْصَاح ، وَصِدْقِ العِبَارَة عَمَّا تُجِنَّهُ (٧) المُؤدِّد الإِنْصَاح ، وَصِدْقِ العِبَارَة عَمَّا تُجِنَّهُ (٧)

<sup>(</sup>١) في الأصل: « لِنَنْتَفِعَ به » . (٢) ما بين القوسين غير موجود في (ش) ·

<sup>(</sup>٣) **بريتك** : خلقك . (ش) : « الرشاد » .

<sup>(</sup>٥) مغوثتك : غوثك إيانا وإعانتنا عليه .

<sup>(</sup>٦) زيغ اللسان : ضلاله ، وعدم لزومه جادة الفصحى أو طريقتها .

 <sup>(</sup>٧) تجنه : تخبئه .

النَّفُوس ، وَيُكِنُّه (١) الضَّمِير من كَرِيم المعَاني وشرائفها ؛ « وَمَا الإِنْسَانِ لَوْلَا اللِّسَانِ » ؟

وقد قيل : « المرءُ مَخْبُوءٌ تَحْتَ لِسَانِهِ » .

وقلت : « الإنسان شَطْرَان : لِسَانٌ وَجنَانٌ (٢) » .

وهو كقول الشاعر (٣):

لِسَانُ الفَتى نِصْفٌ وَنِصْفٌ فُؤَادُهُ

فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا صُورَةُ اللَّحْمِ وَالدُّم (١)

وَمِـمَّا اخْتُصَّ بـه علم العربية من الفضيلة أنَّ كلَّ عِلْمٍ مُفْتَقِرٌ إليه ، ولهذا تنافس فيه جِلَّةُ العُلَمَاءِ (٥) ، وأَعَاظِمُ الفُقَهَاءِ .

وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَحمد الحسن بن عبد اللَّه بن سعيد (٦) قال : وأَخْبَرَنَا أَبُو أَحمد الحسن بن عبد اللَّه بن سعيد (٩) قال : سمعتُ أخبرنا (٩) عسل بن ذَكْوَانَ ، أخبرنا أبو عثمان المازني (٩) قال : سمعتُ

<sup>(</sup>١) يكنه: يستره . (٢) جنان: قلب .

<sup>(</sup>٣) البيت للشاعر زهير بن أبي شلمي ، حكيم الشعراء في الجاهلية ، كان أبوه شاعراً ، وخاله شاعراً ، وأُخته سلمي شاعرة ، وابناه كعب وبجير شاعرين ، وأُخته الحنساء شاعرة ، توفي سنة ١٣ ق ه = ٢٠٩ م ، وانظر (الأعلام ٢/٢٥) ، والبيت في ديوانه ص ٨٩ .

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الطويل.

<sup>(</sup>o) جلة العلماء: عظماؤهم وكبراؤهم.

<sup>(</sup>٦) هو: أبو أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد بن إسماعيل العسكرى شيخ أبى هلال، وقيل: خاله، ولد ليلة الخميس ٦ شوال سنة ٢٩٣ هـ، واختلف في وفاته، فقيل: ٧ ذى الحجة سنة ٣٨٢ هـ أو سنة ٣٨٧ هـ.

<sup>(</sup> انظر : خزانة الأدب ٩٧/١ ، ووفيات الأعيان ١٣٢/١ ، والأعلام ١٩٦/٢ ) . (٧) في (ش) : حدثنا .

<sup>(</sup>٨) أبو عثمان المازنى: هو بكر بن محمد بن حبيب بن بقية ، من مازن شيبان ، أبو عثمان المازنى: هو بكر بن محمد بن حبيب بن بقية ، من مازن شيبان ، أحد الأئمة فى النحو ، من أهل البصرة ، توفى سنة ٢٤٩ هـ . ( انظر : وفيات الأعيان عبد الأثمة فى الأدباء ٢٨٠/٢ ، إنباه الرواة ٢٤٦/١ ، والأعلام ٢٩/٢ ) .

سعید بن أوس (۱) یقول : لقیت أبا حنیفة (۲) فحد تنی بحدیث فیه (۳) : « یَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَوْمٌ حُفَاةٌ عُرَاةٌ مُنْتِنِینَ قد مَحشتهُمُ (۱) النَّار » (۵) فقلت له : قومٌ مُنتنون قد محشتهم النارُ ؟ فقال لی : مِمَّنْ أنت ؟ قلت : من أهل البصرة، فقال : گُلُ أصحابك مثلك ، قلت : إنِّی (۱) من أَذْوَنِهِمْ ، فقال : « طُوبی لقومِ أنتَ من أَذْوَنِهِمْ » (۷) .

(۱) هو: سعيد بن أوس بن ثابت الأنصارى ، المشهور بأبى زيد الأنصارى أحد أئمة الأدب واللغة ، من أهل البصرة ووفاته بها ، ولد سنة ١١٩ هـ وتوفى سنة ١١٥ هـ ( انظر : وفيات الأعيان ٢٠٧/١ ، إنباه الرواة ٢٠٣ – ٣٥ ، والأعلام ٩٢/٣ ) . ( انظر : وفيات الأعيان بن ثابت التيمى بالولاء الكوفى أحد الأئمة الأربعة عند (٢) أبو حنيفة : هو النعمان بن ثابت التيمى بالولاء الكوفى أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة ، ولد ونشأ بالكوفة ، امتنع عن القضاء ورعاً وحبس لأجل ذلك ، أُلِّفَ فى مناقبه كتب كثيرة ، ولد سنة ٨٠ هـ = ٩٩٩ م ، وتوفى سنة ١٥٠ هـ ٧٦٧ م . ( انظر : النجوم الزاهرة ٢/٢١ ، والبداية والنهاية ١٠٧٧٠ ، ودائرة المعارف الإسلامية 10.00 ، 0.00

(٣) شاع على بعض الألسنة: أن أبا حنيفة لم يكن يُعاب بشيء سوى ضعفه في العربية ، وقد ساق المؤلف ما يؤيد هذه المقولة ، واستدلوا أيضاً بحوادث غيرها ، منها قوله: « ولو قتله بأبا قبيس » والصحيح بأبي قبيس، ولعل بعض أقواله التي يستدلون بها على ضعفه لها تخريجات نحوية ، وأظن أن بعض هذه الأقوال لا تعدو أن تكون تحاملاً واتهاماً لفَّقَهُ إليه خصومه ، فبعضها أخطاء ساذجة ، ينتبه إليها من له أدني علم بالعربية ، ما بالنا بإمام عظيم كأبي حنيفة - رحمه الله - .

(٤) محشتهم: أحرقت جلدهم فظهر عظمهم.

(٥) روى هذا الحديث بألفاظ قريبة البخارى في الإيمان (٢٢) باب «تفاضل أهل الإيمان في الأعمال (٢٢/١)، وفي الرقاق (٢٥٦٠) باب «صفة الجنة والنار» (٢١٦/١٤)، ومسلم في الإيمان (٤٤٩) باب « إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار» (٩٩٧/١)، ولفظه: عن أبي سعيد الخدرى أن رسول الله عينه قال: «يدخل الله أهل الجنة الجنة، يُدْخل من يشاء برحمته، ويُدخل أهل النار النار، ثم يقول: انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه، فيخرجون منها حمماً قد امتحشوا، فيلقون في نهر الحياة أو الحيا فينبتون كما تنبت الحبة إلى جانب السيل ألم تروها كيف تخرج صفراء ملتوية».

(٦) في (د): فإني .
 (٧) في (ش): أنت منهم .

وحدثنا أبو أحمد ، حدثنا أبو جَزْءِ (۱) قال: حدثنا أبو العيناء (۲) ، حدثنا الأصمعي (۳) قال: قال لى شُعبة (٤): «واللَّه لو عَرَفْتُ مَوْضِعَكَ قبل هذا لَلَز مْتُكَ » .

وحدثنا قال : حدَّثنا إبراهيم بن مَنْدَه (٥)، حدثنا الحمَّال (٦)، حدثنا عبدُ اللَّهِ بن عمر (٧) قال : سمعتُ عبدَ الرَّحمن بن مَهْدِى (٨)

(۱) هو: محمد بن حمدان.

(۲) أبو العيناء: هو محمد بن القاسم بن خلَّاد بن ياسر الهاشمى ، أديب فصيح ، من الظرفاء ، كف بصره عندما بلغ أربعين سنة ، ولد سنة ۱۹۱ هـ = ۸۰۷ م ، وتوفى سنة ۲۸۳ هـ = ۲۸۸ م . ( انظر : وفيات الأعيان 1/3 ، ونكت الهميان 1/3 ، وميزان الاعتدال 1/3 ، والأعلام 3/3 ) .

(٣) الأصمعى: هو عبد الملك بن قريب بن على بن أصمع الباهلى ، راوية العرب ، وأحد أثمة العلم باللغة والشعر والبلدان . له مؤلفات وتصانيف كثيرة ، ولد سنة 117 ه = 117 م ، وتوفى بالبصرة سنة 117 ه = 117 م . ( انظر : تاريخ بغداد 117 ، وجمهرة الأنساب 117 ، ونزهة الألباء / ، ٥ ، والأعلام 117 ) .

(٤) لعله شعبة بن عياش بن سالم الأزدى الكوفى الخياط الشهير بـ (شعبة القارئ) ، من مشاهير القُرَّاء ، وكان عالماً فقيهاً في الدين ، ولد سنة ٩٥ هـ = ٧١٤ م وتوفى بالكوفة سنة ١٣٣ هـ = ٨٠٩ م .

( انظر : النشر في القراءات العشر ١٥٦/١ ، والأعلام ١٦٥/٣ ) .

(٥) هو: إبراهيم بن الوليد بن منده .

(٦) الحمَّال : هو هارون بن عبد الله بن مروان البغدادى ، أبو موسى البزاز من حفًّاظ الحديث الثقات ، روى عنه كثيرون ، ولد سنة ١٧١ هـ = ٧٨٨ م ، وتوفى سنة ٢٤٣ هـ = ٨٥٧ م .

( انظر : تهذیب التهذیب ۱۱/۸ ، والأعلام ۲۱/۸ ) .

(۷) لعله: عبد الله بن عمر بن يزيد بن كثير الزهرى الأصبهاني أبو محمد، قاضى من رجال الحديث، من أهل أصبهان له مصنفات، ولد سنة ١٨٧ هـ، وتوفى سنة ٢٥٢ هـ. انظر: ( ذكر أخبار أصبهان ٤٧/٢ ، والأعلام ١٠٩/٤ ) .

(۸) عبد الرحمن بن مهدى بن حسان العنبرى البصرى اللؤلؤى ، أبو سعيد ، من كبار حُفَّاظ الحديث ، ولد بالبصرة سنة ١٣٥ هـ = ٧٥٧ م، وتوفى بها سنة ١٩٨ هـ = ١٨ م . ( انظر : تهذيب التهذيب ٢٧٩/٦ ، وحلية الأولياء 7/9 ، وتاريخ بغداد 7/9 ، والأعلام 7/9 ) .

يقول : « ما نَدِمْتُ عَلَى شيء نَدَمى أن (١) لا أكونَ تَعَلَّمْتُ العربيَّةَ » .

وحدثنا عبد الحميد بن محمد ، وعبد الحميد بن يحيى بن ضرار (۲) ، حدثنا بَدَلُ بن المُحَبَّر (۳) قال : سمعتُ شُعْبَة (٤) يقول : « تَعَلَّمُوا العربيةَ فإنَّها تَزيدُ في العقل » .

وحدثنا قال : حدَّثنا أبو بكر الأنبارى (°)، حدثنا بِشر بن موسى ، حدَّثنا بلَال ( $^{(7)}$ ) الأشعرى ( $^{(8)}$ )، حدثنا قيس بن عاصم ( $^{(8)}$ )، حدثنا مُوَرق قال : قال لى عمر بن الخطاب ( $^{(8)}$ ) - رضى اللَّه عنه - : « تَعَلَّمُوا

<sup>(</sup>١) في (ش): على أن لا.

 <sup>(</sup>۲) فی (د): محمد بن یحیی ، وعبد الحمید بن محمد بن یحیی بن ضرار ،
 وفی (ش): حدثنا عبد الحمید بن محمد ، حدثنا محمد بن یحیی بن ضرار .

<sup>(</sup>٣) بَدَلُ بن المُحَبَّر بن المنبه التميمي اليربوعي ، أبو المنير البصري : أصله من واسط ، وهو من شيوخ البخاري - رحمه الله - توفي في حدود سنة ٢١٥ ه .
(٤) لعله شعبة بن عباس بن سالم الأزدى « سبق » .

<sup>(</sup>٥) هو: محمد بن القاسم بن بشار أبو بكر الأنبارى ، من أعلم أهل زمانه باللغة والأدب ، ولد في الأنبار سنة ٢٧١ ه ، وتوفى ببغداد سنة ٣٢٨ ه .

<sup>(</sup> انظر : وفيات الأعيان ٥٠٣/١ ، وغاية النهاية ٢٣٠/٢ ، والأعلام ٣٣٤/٦ ) . (٦) في (أ، د): أبو بلال .

<sup>(</sup>٧) هو: بلال بن أبى بردة عامر بن أبى موسى الأشعرى ، أمير البصرة وقاضيها ، كان راوية فصيحاً أديباً ، توفى نحو ١٢٦ ه . ( انظر : تهذيب التهذيب ٥٠٠/١ ، وفيات الأعيان ، في ترجمة أبيه عامر ، والأعلام ٧٢/٢ ) .

<sup>(</sup>٨) هو: قيس بن عاصم بن سنان المنقرى السعدى التميمى « أبو على » أحد أمراء العرب وعقلائهم الموصوفين بالحلم ، أسلم مع وفد تميم سنة ٩ ه ، قال عنه النبى عليه : « هذا سيد الوبر » ، توفى نحو ٢٠ ه . (انظر: الإصابة ت ٢١٩٤ ، ورغبة الآمل ١٠/٢ ، والأعلام ٢٠٦٥ ) .

<sup>(</sup>٩) هو: عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوى أبوحفص، ثاني الخلفاء الراشدين، وأول من لقب بـ (أمير المؤمنين) الصحابي الجليل، ولد سنة ٤٠ ق ه، =

الفَرَائِضَ وَالسُّنَنَ واللَّحْن (١) كما تَتَعَلَّمُون القُرآنَ » (٢).

قال أبو هلال (٣): اللَّحن: اللغة ، يقال: هذا بلحن بنى تميم أى : بلغتهم ، ويقال: سمعت لحن الطائر ، ولغو الطائر (٤)، وقد لغا يلغو لغواً ، قال الشاعر:

بَاتًا عَلَى غُصْنِ بَانٍ فِي ذُرا فَنَنِ يُولِدُونَ لَحُوناً ذَاتَ أَلْوَان (°)

وأنشد أبو أحمد (٦):

باكرتُهُ بسباءِ جَوْنِ ذَارع

قبلَ الصَّباح وقبلَ لغو الطَّائرِ (٧)

وأصل اللُّغة: لُغْوَةٌ فنقص، كما قيل : قُلَّةٌ : وأصلها قُلْوَةٌ ، وَقَلَاهُ يَقْلُوهُ إِذَا ساقه سَوْقاً شديداً .

<sup>=</sup> وتوفى سنة ٢٣ ه . ( انظر : الإصابة ت ٥٧٣٨ ، وصفة الصفوة ١٠١/١ ، والأعلام ٥٥٥ ، ٤٦ ، ومراجعه كثيرة جدًّا ) .

<sup>(</sup>١) اللحن: أي إقامة الألسن عن اللحن.

<sup>(</sup>٢) ( انظر تاريخ عمر بن الخطاب ص ٢٢٥ : تعلموا السنن والفرائض ... ) .

<sup>(</sup>٣) أى أبو هلال العسكرى مؤلف الكتاب ، وتشير هذه العبارة إلى أن الكتاب قام على جمعه بعد أبى هلال غيره من تلاميذه .

<sup>(</sup>٤) في (ش): أي لغو.

<sup>(</sup>٥) البيت من بحر البسيط ، وكذا في اللسان (لحن) ، وذرا: مكان مرتفع .

<sup>(</sup>٦) هو: للشاعر ثعلبة بن صُعَيْر بن خزاعيّ.

<sup>(</sup> انظر : المفضليات ١٣٠ ) ، واللسان (لغا ) وقبله بيتان .

أَسْمَى مَا يُدْرِيكَ أَن رُبَّ فتية بيض الوجُوه ذوى ندى ومآثِرِ حَسَنى الفكاهة لا تُذَمُّ لِحَامُهم سَبطى الأَكُفِّ، وفي الحروب مساعرِ في الحروب مساعرِ في الخروب مساعرِ في الحروب مساعرِ في الحروب مساعرِ في المُحامِّة في المُح

وفي الأصول كلها باكرته ، ولكن رواية المفضليات باكرتهم .

<sup>(</sup>V) **السّباء**: شراء الخمر . الجون : الأبيض .

الذّارع: زق الخمر الصغير . والبيت لثعلبة بن صغير المازني ، والبيت من بحر الكامل .

(١) أبو أحمد هو خال المؤلف: أبو أحمد العسكرى، أجل شيوخه، الذي لزمه المؤلف مدة طويلة. ( انظر: ترجمة المؤلف).

والبيت لثعلبة بن صغير المازني ، الشاعر الجاهلي .

( انظر : الإصابة ١/٠٠٠ ، وسمط اللآلئ ٢٦٩ ، والأعلام ٢/٩٩ ) .

(٢) أي أبو المؤلف ، وهو من العلماء أيضاً . ( انظر : ترجمة المؤلف ) .

(٣) هو: العباس بن الفرج بن على بن عبد الله الرياشي البصرى ، من الموالى ، أبو الفضل ، لغوى راوية ، عارف بأيام العرب ، ممن ولد سنة ١٧٧ هـ بالبصرة ، وتوفى بها سنة ٢٥٧ هـ بها . ( انظر : تهذيب التهذيب ١٢٤/٥ ، ووفيات الأعيان ٢٤٦/١ ، بغية الوعاة ٢٧٥ ، والأعلام ٢٦٤/٣ ) .

(٤) هو : محمد بن سلّام بن عبيد الله الجمحى بالولاء (أبو عبد الله ) إمام في الأدب ، من أهل البصرة ، ولد سنة ١٥٠ هـ ، وتوفى ببغداد سنة ٢٣٢ هـ .

( انظر : إرشاد الأريب ١٣/٧ ، والفهرست لابن النديم ١١٣ ، ومقدمة : طبقات فحول الشعراء والأعلام ١٤٦/٦ ) .

(٥) عثمان البَتِّي : هو من أجداد أحمد بن على البتِّي الكاتب الأديب ، كان يكتب للخليفة العباس الذي توفي سنة ٤٠٥ ه .

(٦) هو: الحسن بن يسار البصرى ، أبو سعيد ، تابعى ، كان إمام أهل البصرة ، وحبر الأمة فى زمنه ، وهو أحد العلماء الفقهاء الفصحاء الشجعان النساك ، ولد بالمدينة سنة ٢١ هـ ، وتوفى سنة ١١ هـ . ( انظر : ميزان الاعتدال ٢٥٤/١ ، وحلية الأولياء ١٣١/٢ ، ٢٢٦/١ ) .

(٧) رَعَفَ : أصابه الرعاف ، وهو خروج الدم من الأنف · (٨) في (ش): وصار ·

(٩) أبو أحمد (سبق) وهو خال المؤلف وأكبر شيوخه .

(١٠) هو: الحسين بن محمد بن على الزعفراني « أبو سعيد » عالم بالحديث والأصول ، من أهل أصبهان ، توفي سنة ٣٦٩ ه .

( انظر : ذكر أخبار أصبهان ٢٨٣/١ ، والأعلام ٢٥٤/٢ ) .

خيثمة ، حدثنا محمد بن يزيد (') عن ابن بَرَادٍ عن القاسم ابن مَعْن ('') قال : رأيت داود الطَّائي (''') يُكَلِّم أبا حنيفة في مسألة المُدَبَّرَة ('') فقال لأبي حنيفة : في حال حُرُورِيَّتِهَا ('') أو في حال أُمُوَّتِهَا ('') ، فجعل أبو حنيفة لا يفهم .

وسمعتُ عَمّ أبى ، أبا سعيد الحسن بن سعيد  $(^{()})$ يقول : صار أبو الحسن الكرخى  $(^{()})$  إلى أبى عمر صاحب ثعلب  $(^{()})$  في مسائل

(۱) هو: محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالي الأزدى أبو العباس المعروف بالمبرد، المام العربية ببغداد في زمنه، وأحد أئمة الأدب والأخبار، ولد بالبصرة سنة ۲۱۰ ه، وتوفى ببغداد سنة ۲۸۲ ه. ( انظر : وفيات الأعيان ۱/٥٩١، وطبقات النحويين ١٢٠٠ - ١٢٠، والأعلام ١٤٤/١).

(۲) هو: القاسم بن معن بن عبد الرحمن المسعودى الهذلى الكوفى أبوعبد الله قاضى الكوفة ، من حُقَّاظ الحديث ، عالم بالعربية والأخبار والأنساب ، من أحفاد عبد الله بن مسعود الصحابى الجليل ، توفى سنة ١٧٥ ه. ( انظر : تهذيب التهذيب عبد الله بن مسعود الأريب ١٩٩/٦ ، والأعلام ١٨٦/٥ ) .

(٣) داود الطّائى: هو داود بن نصير الطائى أبو سليمان ، من أئمة المتصوفة ، أصله من خراسان ، أخذ عن أبى حنيفة وغيره ، واعتزل الناس ولزم العبادة ، ولد بالكوفة سنة ١٦٥ هـ .

( انظر : الجواهر المضية ٢/٦٣٥ ، وفيات الأعيان ١٧٧/١ ، والأعلام ٢/٥٣٣ ) .

(٤) المدبرة : الجارية التي عُلِّق عِتْقُها بموت سيدها .

(٥) حروريتها: يقصد حريتها (بمعنى الحرية).

(٦) أُمُوَّتها : من الأُمُوَّة ، وهي العبودية ، والأمة : المرأة المملوكة ، خلاف الحُرَّة .

(٧) هو: عم أبى المؤلف ، ويلاحظ أنه يكثر النقل عن العلماء الأقارب ، له مثل
 خاله ووالده ، وهذا عم أبيه . ( انظر : ترجمة المؤلف ) .

(٨) أبو الحسن الكرخى : هو عبيد الله الحسين الكرخى ، فقيه ، انتهت إليه رياسة الحنفية بالعراق ، ولد سنة ٢٦٠ ه بالكرخ ، وتوفى سنة ٣٤٠ ه ببغداد .

( انظر : الفوائد البهية ١٠٧ ، والأعلام ١٩٣/٤ ) .

(٩) **تعلب**: هو أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار الشيباني بالولاء ، أبو العباس : إمام الكوفيين في النحو واللغة ، ولد سنة ٢٠٠ هـ ، وتوفى سنة ٢٩١ هـ .

( انظر : آداب اللغة ١٨١/٢ ، ومروج الذهب ٣٨٧/٢ ، ٣٨٨ ونزهة الألباء ٢٩٣ ، والأعلام ٢٦٧/١ ) . من العربية احتاج إليها في صناعة الفقه ، فقال له أصحابه : أنتَ إمامُ المسلمينَ فَكَيْفَ صِرْتَ إلى إمامِ المُعَلِّمين ؟ فقال : أعجبتم من ذاك ؟ قالوا : نعم ! قال : أعجبُ منهُ أنَّ إمام المُسلمينَ لا يُحسنُ ما يُحسِنُهُ إمامُ المُعَلِّمِينَ .

وحدثنا أبو أحمد (۱) حدَّثنا على بن الحسين (۲)، حدَّثنا محمد ابن زكريا (۳)، حدثنا يعقوب بن جعفر بن سليمان (٤) قال : سمعت أبى يُحدِّث عن أبيه سليمان بن على بن عبد اللَّه بن عباس (٥) عن العباس (٦) قال : « قلت : يا رسول اللَّه ما الجَمَالُ في الرَّجُلِ ؟ قال : فَصَاحَةُ لِسَانِهِ » (٧).

<sup>(</sup>١) هو : خال المؤلف وشيخه (رحمه الله ) .

<sup>(</sup>۲) لعله على بن الحسين بن محمد بن أحمد بن الهيثم المرواني الأموى القرشى ، أبو الفرج الأصبهاني ، من أئمة الأدب ، عالم في التاريخ والأنساب والسير والآثار واللغة والمغازى ، ولد سنة ۲۸۶ هـ بأصبهان ونشأ ، وتوفى ببغداد سنة ۳۵٦ هـ .

<sup>(</sup> انظر: وفيات الأعيان ٢/١٣٤)، وإرشاد الأريب ٥/٩٥ - ١٦٨ ، وإنباه الرواة ٢٥١/٢ ، والأعلام ٢٧٨/٤ ) .

<sup>(</sup>٣) لعله محمد بن زكريابن دينار مولى بنى غلَّاب ، أبو عبد الله الغلابى ، إخبارى إمامى من أهل البصرة ، توفى سنة ٢٩٨ ه . ( انظر : الأعلام ١٣٠/٦ ) .

<sup>(</sup>٤) هو: يعقوب بن جعفر بن سليمان بن على بن عبد الله بن عباس - رضى الله عنهما - .

<sup>(°)</sup> هو: سليمان بن على بن عبد الله بن عباس أمير عبّاسى من الأجواد الممدوحين ، ولّاه السّفاح إمارة البصرة وأعمالها سنة ١٣٣ هـ ، ولد سنة ٨٢ هـ ، وتوفى سنة ١٤٢ هـ بالبصرة . ( انظر : دول الإسلام للذهبى ٧٣/١ ، وفوات الوفيات الوفيات ، والأعلام ١٣٠/٣ ) .

<sup>(</sup>٦) هو: العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف (أبو الفضل) عم النبى عبد مناف (أبو الفضل) عم النبى عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف (أبو الفضل) عم النبى عبد المطلب بن هاجر إلى المدينة وشهد فتح مكة وما بعدها ، ولد سنة ٥١ ق ه ، وتوفى سنة ٣٢ ه .

<sup>(</sup> انظر : صفة الصفوة ٢٠٣/١ ، ونكت الهميان ١٧٥ ، والأعلام ٢٦٢/٢ ) .

<sup>(</sup>٧) (انظر الحديث في كشف الخفاء ومزيل الإلباس ١/٩٩١).

وحدثنا قال: حدثنا بكربن عبد الله المحتسب، حدثنا أبى، حدثنا محمد بن الفضل البجائي، حدثنا إسماعيل بن سعيد الكسائي، حدثنا محمد بن الحسن (۱) عن سفيان الثورى (۲) عن أبى حنيفة (۳) قال: سمعتُ عطاء بن أبى رباح (٤) يقول: دخلتُ على عمر رضى الله عنه - يوماً وَعَلَى ثِيَابٌ جُدُدٌ، فقال: « إِنَّ أُوَّلَ مُرُوءَةِ الإِنْسَانِ نقاءُ ثِيَابِهِ، ثُمَّ إِصْلَاحُ مَعِيشَتِهِ، ثُمَّ التَّفَقُّهُ فِي دِينِ الله ، والتَّحَبُّبُ إِلَى عِبَادِ الله ؛ إِنَّه (٥) مَنْ رُزِقَهُنَّ فَقَدْ رُزِقَ حيرَ الدُّنيا وَالآخِرَةِ » .

وحدثنا قال: حدثنا بكر بن عبد الله المحتسب، حدثنا أبى، حدثنا أبو عوانة محمد بن الحسن البصرى فى دار إسماعيل بن إسحاق القاضى (٦) قال: حدثنا محمد بن سهل السوسى عن

<sup>(</sup>۱) هو: محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني بالولاء (أبو عبد الله) إمام في الفقه والأصول، وهو الذي نشر علم أبي حنيفة، ولد بواسط سنة ۱۳۱ه، وتوفي سنة ۱۸۹ه. ( انظر: الفهرست لابن النديم ۲۰۳۱، ووفيات الأعيان ۲۰۲۱) والبداية والنهاية ۲۰۲۱، والجواهر المضية ۲۲/۲، والأعلام ۲۰۲۱).

<sup>(</sup>۲) هو: سفيان بن سعيد بن مسروق الثورى من بنى ثور بن عبد مناه ، من مضر أبو عبد الله ، أمير المؤمنين في الحديث ، ولد في الكوفة سنة (۹۷ هـ) ونشأ بها ، وتوفى ۱۲۱ هـ . ( انظر : دول الإسلام ۸٤/۱ ، والفهرست ۲۲۰۱ ، والجواهر المضية ۲۰۰۱ ، وطبقات ابن سعد ۲۷۷۲ ، والمعارف لابن قتيبة ۲۱۷ ، والأعلام ۱۰۶/۳ ، والمعارف المن قتيبة ۲۱۷ ، والأعلام المضية ۱۰۰۱ ) .

<sup>(</sup>٣) هـو : النعمان بن ثابت ( ت ١٥٠ هـ ) (سبق) .

<sup>(</sup>٤) هو: عطاء بن أسلم بن صفوان، تابعي ، من أجلاء الفقهاء ، كان عبداً أسود ، ولد في جند باليمن سنة ٢٧ هـ ، وتوفي سنة ١١٤ هـ .

<sup>(</sup> انظر : تذكرة الحفاظ ٩٢/١ ، وتهذيب التهذيب ١٩٩/٧ ، ونكت الهميان ١١٩ ، والأعلام ٢٣٥/٤ ) .

<sup>(</sup>٥) غير موجودة في (د) .

<sup>(</sup>٦) هو: إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد الجهضمي الأزدى ، فقيه على مذهب مالك ، ولى قضاء بغداد والمدائن النهروانات ، ثم ولى قضاء القضاة ، ولد سنة ٢٠٠ هـ ، وتوفى فجأة ببغداد سنة ٢٨٢ هـ .

<sup>(</sup> انظر : الديباج المذهب ٩٢ ، وقضاة الأندلس ٣٣ ، تاريخ بغداد ٢٨٤/٦ ، والأعلام ١٠/١ ) .

الأصمعى عن عيسى ابن عُمَر النحوى (') قال : « أَتَيْتُ الكُوفَة ، وَقَدْ كَثُرَ ذِكْرُ النَّاسِ لِأَبِى حَنِيفَة ، فَأَتَيْتُهُ فَإِذَا رَجُلٌ يَسْأَلُهُ عَن مَسْأَلَة ، فَأَجَابَ فِيهَا فَلَحَنَ فى كَلَامِهِ ، فَقُلْتُ : الرَّجُلُ لَيْسَ هُنَاكَ ، مَسْأَلَة ، فَأَجَابَ فِيهَا فَلَحَنَ فى كَلَامِهِ ، فَقُلْتُ : الرَّجُلُ لَيْسَ هُنَاكَ ، وَكَانَ يَرْمُقُنِي وَأَحَسَّ بِإِنْكَارِى ، فَسَبَقَ بِإِصْلَاحٍ مَا كَانَ مِنْهُ ثُمَّ أَضَافَنِى (') فَأَجَبْتُهُ ، فَلَمَّا طَعِمْنَا جَعَلَ يَتَتَبَّعُ مَا عَلَى الأَرْضِ مِنَ الفُتَاتِ أَضَافَنِى (') فَأَجَبْتُهُ ، فَلَمَّا طَعِمْنَا جَعَلَ يَتَتَبَعُ مَا عَلَى الأَرْضِ مِنَ الفُتَاتِ فَيُلْقِيهِ فَى فِيهِ ، وَيُحْرِجُ بالخِلَالُ مَا بَيْنَ أَسْنَانِهِ ، فَيَلْفِظُهُ ، ثُمَّ قالَ : فَيُلْقِيهِ فَى فِيهِ ، وَيُحْرِجُ بالخِلَالُ مَا بَيْنَ أَسْنَانِهِ ، فَيَلْفِظُهُ ، ثُمَّ قالَ : كُلِ الوَغْمَ ('') وَأَلْقِ الفَغْمَ ('') وَالشَّحْسَنْتُ أُمُورَهُ ، وَحَدَّثْتُ أَصْحَابَنَا بِهَا ('')

وأخبرنا أبو أحمد عن أبيه عن عَسَل عن ابن أبى السرى (٧) عن ضَمْرة (٨) عن على بن أبى حَمَلَة (٩) قال : سمع عبد الملك بن مروان (١٠) خالد بن يزيد (١١) يتكلم فَلَحَن ، فقال عبد الملك : «اللَّحْنُ

<sup>(</sup>۱) عيسى بن عمر الثقفى بالولاء (أبو سليمان) من أئمة اللغة ، وهو شيخ الخليل وسيبويه وأبى العلاء ، وأول من هذَّب النحو ورتبه ، توفى سنة ١٤٩ ه .

<sup>(</sup> انظر : وفيات الأعيان ٣٩٣/١ ، وطبقات النحويين ، للزبيدي ٣٥ - ٤١ ، وخزانة الأدب ، للبغدادي ٢٦/٥ ، والأعلام ١٠٦/٥ ) .

<sup>(</sup>٢) أي دعاني لأكون ضيفاً عليه .

<sup>(</sup>٣) **الوغم:** ما تساقط من الطعام. (٤) الفغم: ما يعلق بين الأسنان.

<sup>(°)</sup> ومؤدى قوله: « كُلوا فتات الطعام ، وارموا ما يخرجه الخلال من بين أسنانكم » .

<sup>(</sup>٦) أي أخذ كلامه حُجَّةً في العربية .

<sup>(</sup>٧) هو: عبيد الله بن السرى . ( انظر : الأعلام ٢٩٣/٤ ) .

<sup>(</sup>٨) ضمرة : هو ضمرة بن ربيعة الفلسطيني ، أبو عبد الله الرملي مولى على ابن أبى حملة ، وقيل غير ذلك في ولائه ، وهو دمشقى الأصل ، ، مات في رمضان سنة ٢٠٢ ه .

<sup>(</sup>٩) في الأصل: جملة ، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>۱۰) هو: عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموى القرشى من أعاظم الخلفاء ودهاتهم، تولَّى الخلافة سنة ٥٦ هـ، ولد سنة ٢٦ هـ، وتوفى بدمشق سنة ٨٦ هـ. ( انظر : تاريخ الطبرى ٨/٥، وميزان الاعتدال ١٥٣/٢، وتاريخ بغداد ١٦٥/١، والأعلام ١٦٥/٤).

<sup>(</sup>۱۱) هو : خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الأموى القرشي ، أبو هاشم =

فِي الكَلَامِ أَقْبَحُ مِنَ الجُدَرِيِّ (١) فِي الوَجْهِ ».

وحدثنا عن نِفطویه (۲) قال: قال أبان بن عثمان (۳) رضى الله تعالى عنهما -: « اللَّحْنُ في الرَّجُلِ ذِي الهَيْئَةِ كَالتَّفْنِينِ فِي النَّوْبِ النَّفِيسِ » (۱). قال أبو أحمد: يقال: فَنَّنْتُ الثَّوْبَ، أَيْ حَرَقْتُهُ، وكل عيب فيه فهو تَفْنِينٌ ، ومن ذلك تَفَنَّنَ في الرَّأْي ، وأنشد:

## \* لَاقَى الَّذِي لَاقَيْتُهُ تَفَنَّنا (°) \*

= حكيم قريش وعالمها في عصره، اشتغل بالكيمياء والطب والنجوم، توفي سنة ٩٠ه. ( انظر : الفهرست ٢٤٢/١ ، وتهذيب ابن عساكر ١١٦/٥ ، والبيان والتبيين ١٧٨/١ ، والأعلام ٣٠٠/٢ ) .

(۱) **الجدرى** : مرض جلدى يصيب جلد الإنسان ويترك به حفراً تشوَّه وجه من كان عنده المرض .

(٢) نفطویه: هو: إبراهیم بن محمد بن عرفة الأزدى العتكى (أبو عبد الله) من أحفاد المهلب بن أبى صفرة ، إمام فى النحو ، فقيها ، ولد بواسط سنة ٢٤٤ ه ، وتوفى ببغداد سنة ٣٢٣ ه .

( انظر : وفيات الأعيان ١١/١ ، ونزهة الألباء ٣٢٦ ، والأعلام ٦١/١ ) .

(٣) هو: أبان بن عثمان بن عفان الأموى القرشى ، ولى المدينة سنة ( ٧٦ هـ إلى ٨٣ هـ ) ، وولد بها ، وتوفى بها سنة ٥٠١ هـ . ( انظر : العبر ١٢٩/١ ، والأغانى ٤/٢ ، وطبقات ابن سعد « التابعين » ، والأعلام ٢٧/١ ) .

(٤) في اللسان : (فنن) مثل اللحن في الرجل السّرّي ذي الهيئة كالتفتيق في
 الشوب الجيد .

وفي عيون الأخبار ( ٥/٢ ص ١٥٨ ) عن مسلمة بن عبد الملك: « اللحن في الكلام أقبح من الجدري في الوجه » .

وفى العقد الفريد ( ٢٩٨/٢ ) عن عبد الملك بن مروان : « اللحن فى الكلام أقبح من التفتيق فى الثوب والجدرى فى الوجه » .

(٥) انظر اللسان : (فنن) ، والبيت من بحر الرجز .

وفيه قبله :

لو أنَّ عُـوداً سمهريًّا من قنا أو من جياد الأرزنات أرزنا لاقي الذي لاقيته تَفَنَّناً

والأرزنات : أشجار صلبة تتخذ منها عصى صلبة .

قال أبو هلال: التفنين عندنا أن يكون بعض الثوب صَفِيقاً وبعضه رقيقاً كَأَنَّهُ غير منسوج، والمُتَفَنِّنُ: الضعيف الجسد، من الفَننِ وهو أعلى الغصن، والمُتَفَنِّنُ: صاحب الفُنُونِ (١) من العِلْم والأدب.

وحدثنا أبو أحمد ، حدثنا ابن دريد (٢) ، حدثنا أبو معاذ المؤدّب ، حدثنا محمد بن شبيب عن العُتْبِيّ (٣) قال : سمعنى أبى وأنا أَلْحَنُ في الخَلوة ، فقال : « يَا بُنَيَّ ! إِنَّ مَنْ لَم يَتَعَهَّدُ لَسَانَه في الْخَلاءِ كَانَ وَشِيكاً أَن يَحُونَهُ في الْمَلا أَ.

وحدثنا قال: حدثنا أحمد بن كامل (٤) ، حدثنا أبو العيناء عن الأصمعى الأصمعى الرَّشيد (٥) فقال: « يا أصمعى! ما أَحْسَنُ ما مرَّ بكَ فى تَقْوِيم (١) اللِّسانِ ؟ » فقلت: أوْصَى بعض

<sup>(</sup>١) في (ش) العلوم .

<sup>(</sup>۲) ابن درید : هو محمد بن الحسن بن درید الأزدی ، من أزد عمان من قحطان (۲) ابن درید : هو محمد بن الحسن بن درید الأزدی ، من أثمة اللغة والأدب ، ولد بالبصرة سنة ۲۲۳ هـ ، وتوفی ببغداد سنة ۳۲۱ هـ . ( انظر : وفیات الأعیان ۴۹۷/۱ ، وطبقات الشافعیة ۲/۵۱ ، وخزانة الأدب ۴۹۰/۱ ، ۱ و الأعلام ۴/۰۸ ) .

<sup>(</sup>٣) العتبى: هو محمد بن عبد الله بن عمرو أبو عبد الرحمن الأموى من بنى عتبة بن أبى سفيان ، أديب كثير الأخبار ، حسن الشعر من أهل البصرة ، توفى بها سنة ٢٢٨ ه . ( انظر : وفيات الأعيان ، ٢٢/١ه ، والمعارف ٢٣٤ ، والأعلام ٢٥٨/٦ ، ٢٥٩ ) .

<sup>(</sup>٤) هو: أحمد بن كامل بن خلف بن شجرة بن منصور البغدادى الشجرى ، كان عالماً بالأحكام والقرآن والأدب والتاريخ ، ولى قضاء الكوفة ، توفى سنة ٣٥٠ ه . ( انظر : الجواهر المضية ٢٠/١ ، والأعلام ١٩٩/١ ) .

<sup>(</sup>٥) **الرشيد**: هو ، هارون (الرشيد) ابن محمد (المصرى) ابن المنصور العباسى (أبو جعفر) ، خامس خلفاء الدولة العباسية في العراق وأشهرهم ، ولد بالرّى سنة ( ١٤٩ هـ ) ، وتوفى بـ و سناباذ ، من قرى طوس سنة ١٩٣ هـ .

<sup>(</sup> انظر : البداية والنهاية ٣١٣/٣ ، وتاريخ الطبرى ٤٧/١٠ ، والأعلام ٦٢/٨ ) .

<sup>(</sup>٦) في (ش) إصلاح اللسان.

العرب بَنِيهِ فقال: يا بَنِي إ أَصْلِحُوا أَلْسِنَتَكُم ، فَإِنَّ الرَّجُل تَنُوبِهُ النَّائِبَةُ (١) فَيتَجَمَّلُ (٢) فيها ، فيستعيرُ من أَخِيهِ دَابَّتَهُ ، ومن صَدِيقِهِ النَّائِبَةُ (١) فَيتَجَمَّلُ (٢) فيها ، فيستعيرُ من أُخِيهِ دَابَّتَهُ ، ومن صَدِيقِهِ ثَوْبَهُ ، ولا يجدُ من يُعِيرُهُ لسانَهُ » .

وبإسناده قال : تكلَّم ابن ثوابة يوماً فَتَقَعَّرَ ثُمَّ لَحَنَ ، فقال أبو العيناء (٣) : « تَقَعَّرْتَ حَتَّى خِفْتُكَ ثُمَّ تَكَشَّفْتَ حَتَّى عِفْتُكَ » .

وحدّثنا قال : حدّثنا أبو عمران الأصبهاني (٤) ، حدّثنا محمد ابن إدريس (٥) قال : حكى على بن الجعد (٢) شُعبة : « مَثَلُ صاحب الحديث إِذَا لَم يُحْسِنِ النَّحوَ والعربيَّةَ ، مَثَلُ دَابَّةٍ في رأسِها مِخلاةً ليسَ فيها شيءٌ » وأنشدنا عن نفطويه عن أحمد بن يحيى (٧):

<sup>(</sup>١) النائبة: المصيبة، أو الحادث الجلل.

<sup>(</sup>٢) يتجمل: يحاول أن يكون جميلًا.

<sup>(</sup>٣) أبو العيناء: هو ، محمد بن القاسم بن خلاد بن ياسر الهاشمي بالولاء ، أديب فصيح ظريف اشتهر بنوادره ولطائفه ، مليح الكتابة خبيث اللسان في سبّ الناس ، ولد سنة ١٩١ هـ ، وتوفى سنة ٢٨٣ هـ . ( انظر : وفيات الأعيان ٢/١ . ٥ ، ونكت الهيمان ٢٦٥ ، وميزان الاعتدال ١٢٣/٣ ، والأعلام ٢٣٤/٦ ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل أبو عمرو ، ولعله : أبو عمران الأصبهاني : هو موسى بن عبد الملك الأصبهاني أبو عمران : من أصحاب ديوان الخراج في الدولة العباسية ، كان من فضلاء الكُتّاب وأعيانهم ، توفي سنة ٢٤٦ ه . ( انظر : وفيات الأعيان ٢/١٤١ ، والأعلام ٢٢٤/٧ ) .

<sup>(</sup>٥) هو: محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمي القرشي المطلبي ، أبو عبد الله ، أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة ، ولد في غزة بفلسطين سنة ( ١٥٠ ه ) ، وتوفي بمصر سنة ٢٠٤ ه .

<sup>(</sup> انظر : البداية والنهاية ١٠١/١٠ ، وتذكرة الحفاظ ١/٩٢١ ، والأعلام ٢٦٦٦ ) .

<sup>(</sup>٦) هو : على بن الجعد بن عبيد الهاشمي بالولاء ، الجوهري (أبو الحسن) شيخ بغدادي في عصره ، ولد سنة ١٣٣ هـ ، وتوفي سنة ٢٣٠ هـ .

<sup>(</sup> انظر : تهذیب التهذیب ۲۸۹/۷ ، والرسالة المستطرفة ۲۸ ، وتاریخ بغداد ۳۲/۱۱ ، والأعلام ۲۶۶/۲۲ ) .

<sup>(</sup>٧) ( انظر : عيون الأخبار ١٥٩/٢ ، والبيان والتبيين ١/٩٤) ، والبيتان من بحر البسيط .

إِمَّا تَرَيْنِي وَأَثْوَابِي مُقَارَبَةً

لَيْسَتْ بِخَزِّ وَلَا مِن حُرِّ كَتَّانِ (١)

فَإِنَّ فِي المَجْدِ هِمَّاتِي وَفِي لُغَتِي

عُلْوِيَّةٌ وَلِسَانِي غَيْرُ لَحَانِ (٢)

وأنشدني قال: أنشدنا ابن الكوفي (٣):

وَإِنِّي عَلَى ما كانَ مِنْ عُنجُهيَّتِي

وَلَوْثَةِ أَعْرَابِيَّتِي لَفَصِيحُ (١)

وحد ثنا عن الصولى (°) عن أبى خليفة عن محمد بن محبوب (٦) قال : دخل أبو عمرو بن العلاء (٧) دار الزُّبَير وهي دار الدقيق بالبصرة

(١) مقاربة : رخيصة ، وقيل : هو الوسيط بين الجيد والردئ .

والحسز : الحرير .

(٢) العلوية: نسبة إلى العالية ، وهى ما فوق أرض نجد إلى أرض تهامة ، وإلى ما وراء مكة ، وهى الحجاز وما والاها ، يريد بقوله هذا ، أن لسانه عربى فصيح ، وليس في كلامه لحن .

(٣) ابن الكوفى : هو ، على بن محمد بن عبيد بن الزبير الأسدى المعروف بابن الكوفى ، نحوى أديب من أهل الكوفة ، ولد سنة ٢٥٤ هـ ، وتوفى سنة ٢٤٨ هـ .

( انظر : بغية الوعاة ٣٥٠ ، أنباه الرواة ٢/٥٠٧ ، والأعلام ٢/٥٧٤ ) .

وهذا البيت انظره في : ( البيان والتبيين ٩٤/١ ، وزهر الآداب ١٠٢/٢ ، وذيل زهر الآداب ص ٢٣ ) ( نَسَبَهُ لأديب ) .

(٤) **العنجهية** : الجهل والحمق والكبر والعظمة كل هذه الصفات مجتمعة يطلق عليها عنجهية ، والبيت من بحر الطويل .

اللوثة: خلل عقلي (حمق) ، وبالفتح: القوة .

(٥) الصولى: هو إبراهيم بن العباس بن محمد صول أبو إسحاق ، كاتب العراق في عصره ، من خراسان ، ولد سنة ١٧٦ هـ ، وتوفى سنة ٢٤٣ هـ .

( انظر : الأغاني ٢٠/٩ ، ومعجم الأدباء ٢٦/١ ، ووفيات الأعيان ٩/١ ، والأعلام /١٥ ) .

(٦) في (د): محمد بن الحباب ، وانظر تهذيب اللغة ، وبه محمد بن محبوب . (٧) أبو عمرو بن العلاء : هو زبّان بن عمّار التميمي المازني البصرى ، أبو عمرو ، ويلقب أبوه بالعلاء ، من أئمة اللغة والأدب ، وهو أحد القراء السبعة ، ولد بمكة سنة ٧٠ هـ ، وتوفي بالكوفة سنة ١٥٤ هـ .

فقرأ على أعدال (۱) الدقيق كتاباً (لأبو فلان (۲)) فقال: « العَجَبُ يلحنونَ فيربحونَ » (۳)، وأخبرنا عن الصوليّ عن أحمد بن محمد الأسدى عن عيسى بن إسماعيل عن الأصمعيّ عن أبى عمرو قال: فاكرنى أبو حنيفة في شيء فقلت: (هذا بَشِعٌ (٤))، فقال: (ما معنى بَشِعٌ ؟) فتعجّبت من ذلك.

وحدثنا عن الصولى عن عمر بن عبد الرحمن السُّلمى عن المازنى (°) قال : سمع أبو عمرو بن العلاء أبا حنيفة يتكلَّم فى الفِقْه وَيَلْحَنُ ، فاستحسن كلامه ، واستقبح لحنه ، فقال (٦) : « إِنَّهُ لَخِطَابٌ لو سَاعَدَهُ صَوَابٌ (٧) » ، ثم قال لأبى حنيفة : « إِنَّكَ أَحْوَجُ إِلَى إِصْلَاحِ لِسَانِكَ مِنْ جَمِيع النَّاسِ » .

وحدثنا عن أبيه عن عَسَل بن ذكوان عن الخليل بن أسد عن عبد الله بن صالح عن حِبّان بن على قال : قال ابن شبرُمة : «مَا رَأَيْتُ عَلَى امرأَةِ لباساً أجملَ من سِمَنِ ، ولا عَلَى رجُلِ لباساً أحسنَ من فصاحةٍ ، إِذَا سرَّكَ أن يَصْغُرَ في عينِكَ من كانَ عظيماً ، أو تَعْظُمَ في عينِ من كنتَ عندَهُ صغيراً فَتَعَلَّم العربيَّة فإنَّها تُجَرِّئُكَ على المنطق وتُدنيكَ من السُّلطانِ » .

<sup>= (</sup> انظر : غاية النهاية ٢٨٨/١ ، وفوات الوفيات ١٦٤/١ ، والأعلام ٤٠/٣ ) .

<sup>(</sup>١) أعدال الدقيق: الغرارات (جمع عدل).

<sup>(</sup>٢) تصحيحها: (لأبي فلان).

<sup>(</sup>٣) (انظر: عيون الأخبار ١٥٩/٢، ولعله مأخوذ من قول هذا الأعرابي الذي دخل السوق فسمعهم يلحنون ، فقال : سبحان الله ، يلحنون ويربحون ، ونحن لا نلحن ولا نربح ) .

<sup>(</sup>٤) في (د): بشع ، **وبشيع**: قبيح .

<sup>(</sup>٥) المازني : هو بكر بن محمد بن حبيب بن بقية أبو عثمان المازني (سبق) .

<sup>(</sup>٦) في (ش): فقلت .

<sup>(</sup>٧) في (ش) : جواب .

وحدّثنا بإسنادِهِ عن الأصمعيّ قال : رأى أعرابيّ رجلين يتكلّمَان ، أحدهما ألحنُ بحجته من الآخر ، فقال : « البيانُ بَصَرٌ والعِيُّ عمّى » .

وحدّثنا أبو بكر بن أحمد بن سعدويه ، حدّثنا نصر بن على ، حدّثنا الأصمعى ، حدّثنا على بن عُمَر قال : قال رجل للحسن : « أَنَا أَفْصَحُ النَّاسِ » ، فقال : « لاَ تَقُلْ ذَاك » ، فقال : فَخُذْ على كلمةٌ (١) واحدة ، قال : هذه ! .

وحدّثنا قال : حدثنا الحسن بن محمد (٢) ، حدثنا يموت بن المزرّع (٣) حدّثنا الجاحظ (٤) قال : قال سهل بن هارون (٥) : « العَقْلُ رَائدُ العَقْلِ ، والبيانُ تُرجُمانُ العِلْم » (٢) قال : وقال : صاحب المنطق : « حَدُّ الإِنسَانِ : الحَيُّ الناطق ، وحياةُ الحلم العلمُ ، وحياةُ العلم البيانُ » .

<sup>(</sup>١) وتصحيحها : كلمةً (بالفتح) .

<sup>(</sup>٢) هو: الحسن بن محمد الصباح البزار الزعفراني البغدادي ، فقيه من رجال بغداد ثقة ، لم يكن في وقته أفصح منه ولا أبصر باللغة ، توفي سنة ٢٥٩ هـ .

<sup>(</sup> انظر : تهذيب التهذيب ٢١٨/٢ ، والانتقاء ص ١٠٥ ، والأعلام ٢١٢/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) هو : يموت بن المزرع العبدى بن عبد القيس البصرى (أبوبكر) ، شاعر أديب من مشايخ العلم من أهل البصرة ، توفى سنة ٣٠٤ ه. ( انظر : وفيات الأعيان ٣٤٣/٢ ، وطبقات النحويين ص ٢٣٥ ، والأعلام ٢٠٩/٨ ) .

<sup>(</sup>٤) الجاحظ: هو عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء اللبني (أبو عثمان) الشهير بالجاحظ، كبير أئمة الأدب ورئيس الفرقة الجاحظية من المعتزلة، ولد سنة ١٦٣ هـ بالبصرة، وتوفى سنة ٢٥٥ هـ (انظر: البيان والتبيين، وإرشاد الأريب ٢/٢٥ - ٨، ووفيات الأعيان ٢٨٨/١)، وتاريخ بغداد ٢١٢/١٢، والأعلام ٧٤/٥).

<sup>(</sup>٥) هو: سهل بن هارون بن راهبون (أبو عمر الدستميسالي) يلقب بزر جمهرة الإسلام، فارسى الأصل، كاتب بليغ حكيم اتصل بالخلفاء العباسيين ونال حظوة عندهم، توفى سنة ٢١٥ه ه. (انظر: البيان والتبيين ٢١/١ - ٥٠، وفوات الوفيات الاعلام ١٤٤/٣).

<sup>(</sup>٦) في (أ): العقل والد الروح.

<sup>(</sup>٧) (انظر: البيان والتبيين ١/٩٦، باختلاف في ترتيب العبارة منسوب لابن التؤام).

قال الشيخ أبو هلال: فَعِلْمُ العربيَّة على ما تَسْمَعُ من خاصِّ ما يحتاج إليه الإنسان لجمال دُنياه (١)، وكمال آلته في عُلُوم دينه، وعلى حَسَب تَقَدُّم العالم فيه وتأخره يكون (٢) رجحانه ونقصه (٣) إذا نَاظَرَ أو صَنَّفَ . وهذا أمر يُسْتَغْنى بِشُهْرَتِهِ عن الاستشهاد له ، والاحتجاج عليه ، ومعلوم أن لكلِّ معنَّى لفظاً يُعَبَّرُ به عنه ، فمن جَهلَ اللَّفظ بَكِمَ (٤) عن المعنى ، ولا شكَّ أنَّ من يُريد النَّظر في عِلم من العُلُوم فترك النَّظُر في ألفاظ أهله لم يصل إلى معرفة معانيهم ، ولا نعرف اليوم علماً جاهليًّا ولا إسلاميًّا إلّا وأهله عربيّون أو متعربون (٥) يكتبونه باللفظ العربي والخط العربي، فواجب عليهم في حُكم صناعتهم أن يتقدُّمُوا في علم (٦) العربيَّة لِتَصِحُّ (٧) عباراتهم عن علومهم ، وتتقَدُّم كتابتهم لها ، ويسهل عليهم استخراج معانى قدمائهم فيها ، ومن أخلّ منهم بشيء (٨) منها عَدِمَ مِن فَهْمِهِ بحَسَبِهِ ، ومعلوم أنَّ مَنْ يَطْلُبُ التَّرَسُّلَ وَقَرْضَ الشُّعْرِ وَعَمَلَ الخطب كان محتاجاً لا محالة إلى التَّوسع في عِلْم اللَّفة خاصَّة لِتَكثر عنده الألفاظ فيتصرَّف فيها بحسب مراده، ولا يضيق مَجَالُه في مُرْتَادِهِ ، وَلَيَعْرِفَ العُلُويُّ من الكلام فيستعمله ، والعَامِيُّ فَيَتَّقِيهِ وَيَجْتَنِبَهُ . وقد عَرَفْتَ حاجتَك - أطال اللَّه بقاءك -إلى ذلك بإدمانك صَنْعَةَ الكلام ، نظمه ونثره ، فعملت لك كُتُباً متوسطة ، تَشْحِذُ البليدَ فضلًا عن اللَّقِن (٩) الذِّكِيِّ بحُسْنِهَا وَبَرَاعَتِهَا ، وَقُرْبِ مَأْخَذِها مع بُعْدِ غُوْرِها (١٠)، وَكُتُباً دُون ذلك ، لِطَافاً حَسَنَةً

<sup>(</sup>١) في (ش): الجمالة في دينه بعد دنياه.

<sup>(</sup>٢) في (أ): يكونه . (٣) في (أ): ونقصانه .

<sup>(</sup>٤) بكم : خرس ، وسكت عن الكلام .

 <sup>(</sup>٥) في (ش): متعاربون.
 (٦) في (ش): معرفة.

 <sup>(</sup>٧) في (ش): لتفصيح .
 (٨) في (ش): في شيء .

<sup>(</sup>٩) اللَّقِين : الذكي ، السريع الفهم .

<sup>(</sup>۱۰) غسورها: عمقها.

مُخْتَارَة (۱) ، رغَّبت الزَّاهد ، ونشَّطت الفَاتِر (۲) مثل كتابى هذا ؛ فهو وإن (۳) صَغُر حجمه فقد كَثُرَ (٤) نَفْعه لغَريب ما تَضَمَّنهُ من أسماء بقايا الأشياء ، وبَدِيع (٥) طريقته في الدلالة على سِعَة لغة العَرَب وفضلها على جميع اللَّغات . وقد نظمت ما ضَمَّنْتُهُ إِيَّاه منها على نَسَق حُرُوف المعْجَم ، فبدأت بما كان أوَّله هَمْزَة وأتبعته بما كان في أوَّله الباء ، ثم كذلك إلى آخر الحروف ، وباللَّه أستعين ، وإليه أرغب في حُسن التَّوفيق والعصمة من الزّلل ، وهو – تعالى – وَلِيُّ ذلك بِمَنّه وجُودِه .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في (ش): حسنهُ لطافاً مختارة .

<sup>(</sup>۲) الفاتر: الكسول.

<sup>(</sup>٣) في (ش): فهو إن .

<sup>(</sup>٤) في (ش) كبر .

<sup>(</sup>٥) البديع: الجديد المخترع.



# بَابُ الهَمْـزَة

الأثارة: قال الفرّاء: الأثارةُ البَقِيَّةُ ؛ يُقال: سَمِنَتِ الإِبِلُ على أَثارةٍ: أى على مَقِيّةٍ مِنْ شحم.

وقال أبو عُبَيْد : سَمِنَتْ على أَثَارَةٍ : سَمِنَتْ على عتيقٍ شحم كانَ قبلَ ذلك .

وقال في قوله تعالى : ﴿ ... أَوْ أَثَارَةٍ مِّنْ عِلْمٍ ... ﴾ (١) أَىٰ : أو بقيَّة مِنْ علم تدلُّ على صِدقِهِمْ ، ويكونُ أيضاً معنى الأثارةِ هُهنا ما يَأْثُرُونَ مِنَ العِلْمِ ، أَىْ يَرْوونَ عن سَلَفِ ، وقراً السُّلَمِيُّ هُهنا ما يَأْثُرُونَ مِنَ العِلْمِ ، أَىْ يَرْوونَ عن سَلَفِ ، وقراً السُّلَمِيُّ (أَثْرَةٍ مِنْ عِلْمٍ » بالإِسْكَانِ ، وَذُكِرَ عن الحَسَنِ « أَثَرَةٍ مِنْ عِلْمٍ » بعتحتين ، وفَسَّرَ أبوعمرو « أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ » رِوَاية ، وَفَسَّرَ الحَسَنُ : « أَثَرَةً » خاصَّةً ، ( وَقَالَ الفَرَّاءُ : المَعْنَى في أَثَارَة وَأَثْرَةٍ وأَثَرَةٍ مِنْ عِلْمٍ أُو شَيءٍ مأْثُور من كُتُب الأَوَّلِين ، فَمَنْ قَرَأَ أَثْراةً ؛ فهو مَصْدَرٌ علم السَّمَاحَةِ والشَّجَاعَةِ ، وَمَنْ قَرَأَ أَثْرَةً جَعَلَهُ مِثْلِ الخَطْفَةِ ) (٢) . مثل السَّمَاحَةِ والشَّجَاعَةِ ، وَمَنْ قَرَأَ أَثْرَةً جَعَلَهُ مِثْلِ الخَطْفَةِ ) (٢) . وقالَ الأصمعيُ : « الأَثارةُ : البَقِيَّةُ » . قالَ الرَّاعِي (٣) : وقالَ الأصمعيُ : « الأَثارةُ : البَقِيَّةُ » . قالَ الرَّاعِي (٣) : وقالَ الأصمعيُ : « الأَثارةُ : البَقِيَّةُ » . قالَ الرَّاعِي (٣) :

<sup>(</sup>۱) سورة الأحقاف ، الآية (٤) ، هكذا قرأها ابن عباس وعكرمة وقتادة – رضى الله عنهم – .

(۲) ما بين القوسين في (د): ﴿ وقال الفراء : المعنى في أثارة وأثرة من علم أو شيء مأثور من كتب الأولين ﴾ ، وفي (ش): ﴿ فمن قرأ (أثارة ) فهو مصدر مثل السماحة والشجاعة ، ومن قرأ (أثرة ) جعله مثل الخطفة (أي مرَّة من الخطف ) ﴾ .

<sup>(</sup>٣) الراعى: هو عبيد بن حصين بن معاوية بن جندل النميرى ، (أبو جندل) شاعر من فحول المحدثين ، لُقِّبَ بالراعى لكثرة وصفه الإبل ، من أهل بادية البصرة ، ووفاته سنة ٩٠ ه. (٤) ( انظر : الأغانى ١٦٨/٢٠ ، والشعر والشعراء ١٥٦ ، والأعلام ١٨٩/٤ ) .

والبيت في ديوان الراعي النميري ص ٧٩ .

وفي معجم مقاييس اللغة بدون عزو ، ونُسِبَ في اللسان للشماخ ، والبيت من بحر الوافر .

أَكِمَّتُهُ (١): غُلُفُهُ (٢)، واحدها كِمَامٌ (قوله: غُلُفه جمعُ غِلَافٍ كَمَّامٌ (قوله: غُلُفه جمعُ غِلَافٍ كَكَتُبٍ وَكِتَابٍ) (٣)، وَقِفَارٌ: خالٍ، فهو أَتَمَّ له، أى ذاتُ شحم قديم كانَ لها منذُ العام الأوَّلِ.

والحديثُ المأثورُ: إلى حيثُ بلغ ، ومِنْ ثَمَّ سُمِّيَتْ الأخبارُ الآثارُ ، يُقالُ: ناقةٌ ذاتُ الآثارُ ، يُقالُ: ناقةٌ ذاتُ أثارِ ، أى الخَبَرِ (٤) ، ويُقالُ: ناقةٌ ذاتُ أثارة ، أى ممتلئةٌ تَروقُ (٥) العينَ .

الأُسُن (٢): قالَ ثعلب : بَقيَّةُ شحمِ النَّاقَةِ ، وهي : العُسْنُ والجمع آسَانُ (٧) وأَعْسَانُ . قال أبو عُبيد (٨): الآسَانُ : الجِبَالُ ، وأنشدَ (٩): وأَعْسَانُ . قال أبو عُبيد (١): الآسَانُ : الجِبَالُ ، وأنشدَ (٩): وقَدْ كُنْتُ أَهْوَى النَّاقِمِيَّةَ حِقْبَةً

فَقَدْ جَعَلَتْ آسَانُ بَيْنِ تَقَطَّعُ (١٠)

<sup>(</sup>۱) **الكِمَامُ**: ما يُكُمُّ به فَمُ البعير لئلا يعضّ أو يأكل ، أو المخلاةُ تعلَّق على رأس الحصان . (۲) **غُلُفُهُ**: مفرده غلاف : وهو الغشاء يُغَطَّى به الشيء كغلاف القارورة والسيف والكتاب والقلب .

 <sup>(</sup>٣) ما بين القوسين زيادة في (ش) .
 (٤) في (ش) : أي في الخبر .

<sup>(</sup>٥) تروق : تعجب . (٦) الأَسُن : بضمتين ، وبالكسر .

 <sup>(</sup>٧) والأسان أيضاً: بقايا الثياب البالية ، يقال : ما بقى من الثوب إلّا آسان ، والواحد : أسن ،
 ومثلها أعسان ، قال العجير السلولي :

يا أخوينا من تميم عرجا نستخير الربع كآسان الخلق

<sup>(</sup>ويروى : ... كأعسان الخلق ) . والأعسان أيضاً من الأرض : بقية الحطب وجذوره .

<sup>(</sup>٨) هو: أبو عبيد القاسم بن سلام الهروى الأزدى الخزاعي، بالولاء، الخراساني البغدادي، من كبار العلماء بالحديث والأدب والفقه، من أهل هراة، ولد بها سنة ١٥٧ هـ، وتوفى سنة ٢٢٤ هـ.

<sup>(</sup> انظر : تهذيب التهذيب ١١٥/٧ ، وتذكرة الحفاظ ١/٥ ، والأعلام ٥/١٧ ) .

<sup>(</sup>٩) البيت لسعد بن زيد بن مناة .

الناقمية: رقاش بنت عامر ، وبنو الناقمية: بطن من عبد القيس ، وناقم : حتى من اليمن . (١٠) البين هنا : بمعنى الوصل ، ومن معانى البين أيضاً التفرق ، فهو من الأضداد ، والبيت من بحر الطويل .

وفي رواية اللسان، وشرح القاموس (أسن): « لقد كنت »، « وقد جعلت »، « أسان وصل »، والبيت بنفس الرواية المذكورة في هذا الكتاب في نوادر أبي زيد ، ومعجم مقاييس اللغة (أسن).

الأُبُسِلَة : باقى التَّمر فى أسفل الجُلَّةِ (١)، وبِهِ سُمِّيَتْ أَبُلَّةُ البصرة . قال الأُبُسِلَة : الشاعر (٢):

فَيَأْكُلُ مَا رُضَّ مِنْ تَمْرِهَا وَيَأْبَى الأَبُلَّة لَمْ تُرضَضِ (٣) وأصلها من قولهم: أَبَلَتِ الإبلُ: إذا الجُتَزأَتُ (٤) بالرُّطبِ (٥) عن الماء ، وهي إبلٌ ، وأَبَل (٦) الرَّجُلُ وهو آبِلٌ: إذا كان بَصِيراً برعيةِ الإبلِ ؛ وفي مَثَل (٧): (آبَلُ من حُنيفِ الحَنَاتِمِ) (٨) إذا بصُرَ بالإبلِ وما يصلحها (٩).

ومن بصره بإبله (إبالته) قوله المشهور : ﴿ من قاظ الشُّرَيْف ، وتربُّع الحزن ، وتشتَّى الصمَّان ، فقد أصاب المرعى ﴾ وهذه أماكن تحسن رعاية الإبل فيها في هذه الأوقات التي حددها .

فالشريف: في بلاد بني عامر . والحزن: من زبالة مصعداً في بلاد نجد .

والصمّان: في بلاد بني تميم.

<sup>(</sup>١) الجُلَّةُ : وعاء يكنز فيه التمر ، أو يوضع فيه ، ومادته من الخوص .

<sup>(</sup>٢) هو : أبو المثلم الهذلي .

<sup>(</sup>٣) رُضَّ من تمرها: التمر المرضوض ، هو الذي يخلص من النوى ، ثم ينقع في اللبن المخض . والبيت منسوب له في معجم البلدان (الأبلة) ، والبيت في لسان العرب ، وشرح القاموس (أبل) برواية: ( من زادنا ) بدلًا: ( من تمرها ) ، والبيت بدون عزو في إصلاح المنطق ١٦٧ ، والبيت من بحر المتدارك وهو غير موجود في ديوان الهذليين .

<sup>(</sup>٤) اجتزأت: اكتفت. (٥) الرطب: الرعى الأخضر (بالضم، وبضمتين).

<sup>(</sup>٦) مُحكِيَ هـذا الفعل بكسر الباء في الماضي وفتحها في المستقبل، وَمُحكِيَ أيضاً بفتحها في الماضي وضمها في المستقبل.

قال سيبويه : من قال : أَبَل بفتح الباء فاسم الفاعل منها آبل (بالمد ) ، ومن قال : أَبِل (بالكسر ) قال في الفاعل : أبل : ككتف بالقصر .

<sup>(</sup>٧) ( المثل في معجم مقاييس اللغة ١/٠٤ ، وفي مجمع الأمثال ٥٦ ، وفي جمهرة الأمثال ٥٦ . ص١٤٣ ) .

<sup>(</sup>٨) حنيف : رجل من بنى تميم اللات بن ثعلبة ، وكان ظمؤ إبله غبًا بعد العشر ، وأظمأ الناس غبّ وظاهرة ، والظاهرة : أقصر الأظماء ، وهى أن ترد الإبل الماء فى كل يوم مرة ، ثم الغب : وهو أن ترد الماء يوماً وتغيب يوماً (أغبّ ، وغَبّ : جاء يوماً وترك يوماً ) ، والربع : أنْ ترد يوماً ويومين ولاترد فى اليوم الرابع ، وعلى هذا القياس إلى العشر .

<sup>(</sup>٩) في (ش): أي أبصر بالإبل وما يصلحها.

ودخلتِ الزَّوائدُ في الأُبُلَّةِ للمبالغةِ ؛ كما قيل : الأُفُرَّةُ (١)، وأصلها الأُفُرُ ، وذكر أبو بكر أن الأُبُلَّة : تعريب (هَوْلُبُ) (٢) والذي قلناه هو الوجهُ ، ورُبَّمَا سُمِّيَتْ الأُبُلَّة ، وجاءَ ذلكَ في بعض الشِّعرِ .

الآسُ : بَقِيَّةُ العَسَلِ في موضِعِ النَّحلِ ، وذلك مثلُ ما سُمِّى باقى (٣) التَّمر في أسفَلِ الجُلَّةِ قَوْساً ، وباقى السَّمْنِ في النَّحى (٤) كعباً . قالَ الهُذَلِيُّ (٥):

يَا مَى لَا يُعْجِزُ الأَيَّامَ ذُو حِيَدٍ

بِمُشْمَخِرٌ بِهِ الظَّيَّانُ وَالْآسُ (٢) بِمُشْمَخِرٌ بِهِ الظَّيَّانُ وَالْآسُ (٢) والظَّيَّان : شَجَرٌ ، وقال أبوحاتم : هو البِهرامَج (٧).

(٣) في (ش): التمر . (٤) **النّحي**: زق السمن ، أو الزق عامة .

\* والحنس لن يعجز الأيَّام ذُو حِيَـدٍ \*

وفي شرح المفصل ( ٩٨/٩ ) البيت منسوب لأمية بن عائذ ، وفي اللسان وشرح القاموس مادتي (حيد ) و ( شمخر ) : « تالله يبقى على الأيام ذو حيد » والتقدير : لا يبقى .

الحيد : جمع حيدة ، وهي كل حرف من الرأس ، وكل نتوء في القرن والجبل وغيرهما . والبيت من بحر البسيط .

والمشمخر: العالى من الجبال وغيرها.

(٧) **البهرامج**: هو الخلاف البلخي ، وهو ضربان : ضرب لون شعره مشرب بحمرة ، ومنه أخضر هيادب النور ، وكلاهما طيب الرائحة .

<sup>(</sup>١) **الأُفُرَّةُ** : الأفرة من الصيف : أوله ، وتطلق أيضاً على : الجماعة ، والبليَّة ، والشدة والاختلاط .

<sup>(</sup>٢) في معجم البلدان « الأُبُلَّة » : حكى عن الأصمعى من قولهم : « الأبلة » التي يراد بها اسم البدر ، كانت بها امرأة خمارة تعرف بـ (هوب) في زمن النبط ، فطلبها قوم من النبط ، فقيل لهم : هوب لاكا : أي ليست هوب ها هنا ، فجاءت الفرس فغلَّظت فقالت : « هُوبُلَّتُ » فعرَّبتها العرب وقالت : « الأبلة » وقيل غير ذلك ، وانظر أيضاً : المعرب للجواليقي .

<sup>(</sup>٥) هو : مالك بن خالد الخناعي الهذلي .

<sup>(</sup>٦) وفي أشعار الهذليين لن يعجز:

والآسُ: بَقِيَّةُ الرِّماد (١)، وزعموا عن أبي الخَطَّابِ الأخفش (٢) أنَّ الآس ههنا ذَرَقُ النَّحلِ، ولا أدرى ماصِحَّتُه (٣). قال: والآسُ المعروفُ، وزعم قوم من أهل اللَّغة (أن العرب) (٤) تُسَمِّيه السَّمْسَقَ، وقال أبو حاتم (٥): السَّمْسَقُ المَرْزَنْجُوشُ (١).

الأَرْى : ما يبقى فِى القدرِ مُلتزقاً بأَسفَلِها (٧) ؛ وقد أَرَتِ القِدرُ تَأْرَى أَرْياً ، وَبِهِ سُمِّى العَسَلُ أَرْياً لالتِزاقِهِ ، قال أبو بَكْرِ : الأَرْىُ عَمَلُ النَّحْلِ ، وَبِهِ سُمِّى العَسَلُ أَرْياً . وأصلُ الكلمةِ الاحتباسُ ، وقد تَأَرِّى إذا تَحبَّس ، أَرِى الدَّابَّةِ : مَحْبَسُهَا ، وقد أَرَّيتُ له تَأْرِيَةً . قالَ الشَّاعِ (٨) :

<sup>(</sup>١) وفي بعض المعاجم: بقية الرماد في الموقد.

<sup>(</sup>٢) أبو الخطاب الأخفش: هـ و الأخفش الأكبر: عبد الحميد بن عبد المجيد مولى قيس ابن ثعلبة ، أبو الخطاب ، من كبار العلماء بالعربية ، لقى الأعراب ، وأخذ عنهم ، وهو أول من فشر الشعر تحت كل بيت . توفى سنة ١٧٧ ه .

<sup>(</sup> انظر : إنباه الرواة ٢/٧٥٢ ، وبغية الوعاة ٢٩٦ ، والأعلام ٢٨٨/٣ ) .

<sup>(</sup>٣) في اللسان : (أوس) ، الآس : أن تمرّ النَّحل ، فيسقط منها نُقَطَّ من العَسَل على الحجارة فيستدلَّ بذلك عليها .

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين غير موجودة في (ش).

<sup>(</sup>٥) أبوحاتم: هو سهل بن محمد بن عثمان الجشمى السجستاني ، من كبار العلماء باللغة والشعر من أهل البصرة ، توفي سنة ٢٤٨ ه .

<sup>(</sup> انظر : الفهرست ١/٨٥ ، وبغية الوعاة ٢٥٦ ، والأعلام ١٤٣/٣ ، وإنباه الرواة ٢/٨٥ ) .

<sup>(</sup>٦) المرزنجوش ، ويقال : المرزجوش أو المردقوش ومعناه : آذان الفيل ، وهو من الرياحين التي تزرع في البيوت وغيرها ، وهو المعروف في مصر بـ (البردقوش) .

<sup>(</sup>٧) وقيل : هو ما التزق بجوانب القدر من الحرق ، وأريت القدر : إذا لزق بها شيء من الاحتراق .

<sup>(</sup>٨) هـو: أعشى باهلة ، قاله في رثاء أخيه .

لَا يَتَأَرَّى لِمَا في القِدْرِ يَرْقُبُهُ وَلَا يَعَضَّ عَلَى شُرسُوفِهِ الصَّفَرُ (١)

الآصِيةُ: (عَلَى مِثَالِ فَاعِلَةٍ): ما يَبْقَى مِنَ الطَّعَامِ على المائدَةِ، وهي التي يُقَالُ لها: (لُقْمَةُ الحَجَلِ)، وقالَ أبو بكرٍ الآصِيةُ دقيقٌ يُعجَن يُقالُ لها: (لُقْمَةُ الحَجَلِ)، وقالَ أبو بكرٍ الآصِيةُ دقيقٌ يُعجَن بِتَمْرٍ وَلَبَنِ، وذكرَ بَعضُهُم: أَنَّهُ الأَصِيةُ، وقالَ أبو عُبيدٍ: هو الآصِيةُ على مثالِ فاعِلَةٍ.

الأَسْئُ : قَالَ الأُمويُّ : أَسَيْتُ لَهُ مِنَ اللَّحْمِ أَسْياً : إِذَا أَبْقَيتُ لَهُ مِنَ اللَّحْمِ اللَّهُ اللَّحْمِ أَسْياً : إِذَا أَبْقَيتُ لَهُ مِنَ اللَّحْمِ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلِهُ اللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) البيت في المصباح المنير ص ۲٦٨ ، وفي اللسان (صفر) و (أرى) ، وفي أدب الكاتب ، وفي النوادر لأبي زيد ٧٦ وعجزه ( ولا يزال أمام القوم يفتقر ) ، وفي معجم مقاييس اللغة دون عزو ، وفي جمهرة أشعار العرب ٧١٧ .

والشرسوف: غضروف معلَّق بكل ضلع.

الصفر: تزعم العرب أنها: حية تعض الإنسان إذا جاع، وقيل: الصفر في هذا البيت معناه الجوع، والبيت من بحر البسيط.

# بَابُ البَاء

البَسِيلُ : بَقِيَّةُ الشَّرابِ (۱) تَبقى فى الإناءِ (۲) ، وتَبيتُ فيهِ ، قال الجِرْمازِيُ : دَعَانى فُلَانٌ إلى (۳) بَسِيلُ لَهُ ، وسُمِّى بَسِيلًا لأنَّ النَّفْس تكرَهُهُ ويشتَدُّ عليها شُرْبُهُ ، وقيلَ للشُّجاعِ : باسلُّ لأنَّ القِرْنَ يكرَهُ لِقَاءَهُ ، وقيلَ : كَتيبةٌ باسِلَةٌ ، أى مُتكرِّهَةٌ ، قال بَلعَاءُ بنُ قَيْس : فَشَيتُهُ وَهْوَ فِي جَأْوَاءَ بَاسِلَةٍ

عَضْباً أَصَابَ سَوَاءَ الرَّأْسِ فَانْفَلَقَا (٤)

والمرادُ أَنَّ لَقَاءَهَا يُتكَرَّهُ ، وقومٌ مِنْ أَهْلِ نجدٍ يَقُولُونَ : أَبْسَلْنَا البُسْرُ (٥) إذا طَبَخوهُ وَجَفَّفُوهُ ، وهو مُبسَلَّ وبَسيلٌ ، فأمَّا البُسْرُ البُسْرُ البُسْرُ وَبَسيلٌ ، فأمَّا البُسْرُ إذا شُقِّقَ وَجُفِّفَ فإنَّ العرب (٦) تُسَمِّيهِ الشَّسيفَ ، ذكرهُ ابنُ السُّكيت (٧) ، وأَبْسلْتُ الرَّجُلَ : أَسْلَمْتُهُ ، وقيلَ : عَرَّضْتُهُ للهَلكَةِ . قالَ الشَّاعِ (٨) :

وَإِبْسَالِي بَنِيَّ بِغَيْرِ جُرْمٍ بَعَوْنَاهُ وَلَا بِدَمٍ مُرَاقِ (٩) قال أبو عُبيدٍ: بَعُوناه: جنيناه.

(٢) والبسيلة مثل البسيل في ذلك . (٣) في (ش) : على .

(٥) **البُسْرُ** : التمر قبل أن بُرطِبَ لغضاضته . (٦) في (ش) : فالعرب .

(٨) هو : عوف بن الأحوص بن جعفر .

<sup>(</sup>١) خَصَّ الفرَّاء: البسيل: بقية النبيذ في القِنِّينَةِ .

<sup>(</sup>٤) البيت دون عزو في أساس البلاغة (جأو) ، وفي المشروب للسرى الرفّاء ص ١٩ . **جأواء** : الكتيبة الجأواء : التي يعلوها لون السواد لكثرة الدروع ، والبيت من بحر البسيط .

<sup>(</sup>۷) ابن السُّكيت: هو يعقوب بن إسحاق أبو يوسف بن السكيت، إمام في اللغة والأدب، أصله من خوزستان، تعلم ببغداد، واتصل بالمتوكل العباسي، ولد سنة ١٨٦ هـ، وتوفي سنة ٢٤٤ هـ. ( انظر : وفيات الأعيان ٣٠٩/٢ ، والفهرست ٧٢ ، ٣٧ ، والأعلام ١٩٥/٨ ) .

<sup>(</sup>٩) البيت في النوادر لأبي زيد ١٥١ ، ومعجم مقاييس اللغة ( بعني ) ، وفي اللسان ( بسل : خَمْ قُراصٍ ) .

# بَابُ التَّاء

التَّلِيَّ أَدُ بَقِيَّةُ الدَّيْنِ ، وكذلك التِّلاَوَةُ ، يُقالُ : تَلِيَتْ من دَيْنِي تَلِيَّةٌ وَتُلاَوَةٌ ، وأتليتُها : أَبْقَيتُها ، وقد تَتَلَيْت (١) حَقِّي ، وأتليتُها : أَبْقَيتُها ، وقد تَتَلَيْت (١) حَقِّي ، وأتليتُها : أَجْبرنا أبو أحمد الحسنُ بنُ عبدِ الله أي سَعِيدِ (٢) قال : أخبرنا أبو بَكْرِ بنُ دُريدٍ عن أبي حاتمٍ عن أبي غبيدة قالَ : خَرَجْتُ أنا وفِتيان من ثقيفٍ إلى ظهرِ جزيرةِ البصرةِ في عَقْبِ مطرٍ ، فإنّا لَجُلُوسٌ على شَفِيرِغديرِ نَنْتَظِرُ غِلماننا لِيَجِيتُوا بطعامِنا إِذْ أقبلَ شابٌ مُتَلَثِّمٌ ، بيدِهِ مِحْصَرةٌ (١٠) لَهُ ، ليجِيعُوا بطعامِنا إِذْ أقبلَ شابٌ مُتَلَثِّمٌ ، بيدِهِ مِحْصَرةٌ (١٠) لَهُ ، فَخِلْتُ البَرْقَ يسطعُ من ثَغْرِهِ ، فقالَ : (لُقِيَتِ فَوَقَفَ علينا ، وحَسَرَ عنْ وجهِهِ ، فإذا شَابٌ جميلُ الوجهِ حينَ الوجوهُ الحَثِرَة (٥) والنَّصْرةَ ، ووُقِيَتْ ، إِنِّي امرُقٌ هَبطتُ (١٠) صُبيتة لي خصيفاً ، أَوُمُّ (٧) بها مِصْرَكُم (٨) هذا ، فَبِتُ بأعلى هذه المَنَاجِشِ فَبَيَتَتْني (٩) ذؤبانٌ من قَراضِبَةِ (١٠) هذه الرُفوض فَنَسَرُوها فواللَّهِ ما أدرى أَيَّ تُوخَم (١١) كانوا ، وإلى أيِّ الحَشَا فواللَّهِ ما أدرى أَيَّ تُوخَم (١١) كانوا ، وإلى أيِّ الحَشَا فواللَّهِ ما أدرى أَيَّ تُوخَم (١١) كانوا ، وإلى أيِّ الحَشَا

<sup>=</sup> ويروى : « بغير بعو ، والبعو : الجرم أو الجناية » .

مراق : منسكب ، والبيت من بحر الوافر .

<sup>(</sup>١) ويقال أيضاً: تلى الرجل (كرضي): إذا كان بآخر رمق، وتلى من الشهر كذا، أي بقي.

<sup>(</sup>٢) وهو حال أبي هلال وشيخه (سبق) .

<sup>(</sup>٣) المخصرة : شيء يأخذه الرجل ليتوكأ عليه ، كالسوط أو العصا القصيرة .

 <sup>(</sup>٤) عذر : نبت شعر وجهه .
 (٥) الحبرة : السرور والنقمة .

<sup>(</sup>٦) هبطت: يقال: هبطه: أنزله، كأهبطه.

<sup>(</sup>V) أؤم: أقصد . (A) مصركم: قريتكم أو بلدكم .

<sup>(</sup>٩) بيتنسى : أوقعت بى ليلًا .

<sup>(</sup>١٠) قراضبة: لصوص ، الواحد قرضوب . (١١) أى ترخم : أيّ ناس .

ضَوَوْا (١) ، فأصبحتُ أَقَلِّبُ مُنَيْسِتَتى ، لا أَفْرَعُ إلى نَصِيرٍ ، ولا أُرجِعُ إلى عَشِيرٍ ؛ والمحلُّ شَطِيرٌ (٢) ، والمَطَلُّ عسيرٌ ، ولا أرجِعُ إلى عَشِيرٌ ؛ والمحلُّ شَطِيرٌ (٢) ، ولا الإلحافُ شيمَتِيَّهُ ، وإنِّى وما كَانَ القُنوعِ (٣) طُعْمتِيَّهُ (٤) ، وَلا الإلحافُ شيمَتِيَّهُ ، وإنِّى — ولا كُفرانَ للَّهِ — فَضفاضُ السَّروةِ ، رَحْبُ المباءَةِ (٥) وتَلِيَّاتٍ مُحسِبَاتٍ (١) غيرِ مَعِراتٍ ولا مُستَوْشَياتٍ ، فهلْ مِن مُرتاحٍ ذى سَيْبٍ مُنْساحٍ يدَّخِوُ أُجراً ، ويتنَقَّلُ شُكْراً ؟ فَقُلْنَا : مِمَّنْ أَنتَ ؟ مَنْ بِمُقَامٍ مِجَادٍ فَأَعْتَزِى إلى مَنْ لا أَخْزَى عند فَضِّ مَآثِرَه ، وليَسَ بِمُقَامٍ مِجَادٍ فَأَعْتَزِى إلى مَنْ لا أَخْزَى عند فَضِّ مَآثِرَه ، وَإِنَّمَا هُوَ مُقَامُ عَضَاضَةٍ وَقَضاَةٍ (٧) ؛ فإمَّا أَوْسٌ (٨) مشكور ، ورَدِّ بِعِرْض (٩) موفُور ) .

فَأَخْرِجَ لَهُ القُومُ عِشْرِينَ ديناراً ، فَقُلَّبَهَا فَى كُفِّهِ ثُمَّ قَالَ : (قَاتَلَكِ اللَّهُ أَحْجَاراً يَذِلُ ابتغاؤكِ الكرامَ ، وَيُعِزُّ احْتَجَانُكِ (١٠) اللَّئَامَ ) .

قالَ الشيخُ أبو هلالِ : الصَّبَيْبَةُ : تصغير صُبَّةٍ ، وهي ما بينَ العَشْرِ من الغَنم إلى العشرينَ .

والخَصيفُ : خِلطانٌ من مَعِزٍ وضَأَنٍ .

والمَنَاجِشُ : أرادَ المنجشانية (١١)، وهي قريبةٌ من البَصرَةِ .

<sup>(</sup>۱) **ضووا** : لجئوا . (۲) **شطير** : بعيد وغريب .

<sup>(</sup>٣) **القنوع**: السؤال والتذلل للمسألة . (٤) طعمتيه: الطعمة: الحال والسيرة .

<sup>(</sup>٥) المباءة : منزل القوم ، معطن الإبل .

<sup>(</sup>٦) **محسبات** : أى تدر رزقاً يفى بالحاجة ، يقال : أحسبه من كل شيء ، أى أعطاه حسبه وما كفاه . وفي (ش) : ذو تليات .

<sup>(</sup>٧) **القضأة** : العار والضيعة . ( ٨ ) **الأوس** : الإعطاء والتعويض من الشيء .

<sup>(</sup>٩) عِـرْض : شَرف .

<sup>.</sup> احتجازك : احتجازك .

والرُّفوضُ: مِنَ الأَرْضِ ما لا مالِكَ لَهُ.

وقولُهُ: نَسِروها: أَيْ أَخَذُوها. والحَشَا: النَّاحيةُ.

ومُنَيْسِئتي : تصغير المنسأة ، وهي العصا .

والتَّلِيَّاتُ: بقايا المالِ ، واحدُها تَلِيَّةً .

والمعرات : القَلِيلَاتُ الألبانِ ههنا .

والمُستوشَياتُ : التي تُؤُخَذُ ألبانُها قليلًا قليلًا .

والمُنْسَاحُ: الواسعُ. والمِجادُ: المماجَدَة.

التَّامُورُ: يُقَالُ (1): أَكُلْنَا جَزَرَةً فما أَبقَيْنَا منها تاموراً ، وَأَكَلَ الذِّئْبُ الشَّاةُ السَّمِينَةُ ، الشَّاةُ السَّمِينَةُ ، والجَزرَةُ: الشَّاةُ السَّمِينَةُ ، وأمَّا التَّامور في قول أوْسِ بن محجر (٢):

نُبِّئْتُ أَنَّ بَنِي سُحَيْم أَدْخَلُوا

نُبِّئْتُ أَنَّ بَنِي سُحَيْم أَدْخَلُوا

أَيْيَاتَهُم تَامُورَ نَفْسِ النَّمُنْ ذِرِ (٣)

فمعناهٔ مهجهٔ نفسِهِ ؛ وكانوا قد قَتَلُوهُ ، والتَّامُورةُ : الإِبرِيقُ (٤) ، والتَّامُورةُ : الإِبرِيقُ (٤) ، والتَّامُورُ : الخِمرُ أو شرابٌ يُشبهها (٥) أعجميٌ مُعَرَّبُ (٢) . قالَ الشاعمُ (٧) :

\* وَتَامُوراً هَرَقْتُ وَلَيْسَ خَمْراً (^) \*

<sup>(</sup>١) ويقال : ما في الركية : ( البئر ) تاموراً ، أي بقية الماء .

 <sup>(</sup>۲) هو: أوس بن محجر بن مالك التميمي ، أبو شريح ، شاعر تميم في الجاهلية ، ولد سنة
 ۹۸ ق ه ، وتوفي سنة ۸ ق ه .

<sup>(</sup> انظر : الأغاني ط الدار ٧٠/١١ ، وخزانة الأدب ، ٢/٥٣٢ ، والأعلام ٣١/٣ ) .

<sup>(</sup>٣) البيت في ديوان أوس بن حجر (٤٧) ، وفي اللسان (نفس) ، والبيت من بحر الرجز .

 <sup>(</sup>٤) والتامور أيضاً: مثل التامورة في ذلك .

<sup>(</sup>٦) والتامور سرياني أو فارسى معرب.

قال الجواليقي : بالسريانية معناه صبغاً أحمر ، أو موضع السر (وكذا بالفارسية) ، أو دم القلب ، أو موضع الأسد .

<sup>(</sup>٧) هو: عمر بن قنعاس المرادي (أو قعاس).

<sup>(</sup>٨) البيت في اللسان (تمر). وشطره الثاني: وحبَّةِ غير طاحيةٍ طَحيَت.

والتَّامُورُ: صِبْغٌ أحمرُ (والتَّامورُ: الدُّمُ) (١).

التَّريكة : والجمعُ التَّرَائِكُ ، وهي بقايا تَبْقي من الكَلَّ (٢) في مُواضِعَ لَا تَصِلُ إليها الرَّواعي ، وقالَ ابنُ دُريد : التَّرِيكَةُ : رَوْضَةٌ يُغفِلُها النَّاسُ ولا (٣) يَرْعَوْنَها . قُلنا : والتَّارِكُ : الباقي ، قال كُثَيرٌ (٤) : تَجَنَّبْتَ سُعْدَى عُنْوَةً أَنْ تَرُودَهَا

وَأَنْتَ امْرُؤٌ لِأَهْلَ وِدِّكَ تَارِكٌ (<sup>°)</sup> أَنْتَ امْرُؤٌ لِأَهْلَ وِدِّكَ تَارِكٌ (<sup>°)</sup> أَى باقٍ . والتَّرَائِكُ مِنَ النِّسَاءِ: اللَّاتِي لَا يَتَزَوَّجْنَ دَمَامَةً أُوفَقراً . والتَّريكة : البَيضَة بعدما يخرج فَرْخُها ، وقالَ ابنُ دُريدٍ: هي التَّركة ، وبها سُمِّيَتْ بَيضَةُ الحديدِ تَركاً (<sup>۲)</sup>.

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين زيادة في (ش) والبيت من بحر الوافر .

<sup>(</sup>٢) **الكلأ**: ما يبس من العشب . (٣) في (ش): فلا .

<sup>(</sup>٤) كثير عزة هو: كثير بن عبد الرحمن بن الأسود بن عامر الحزاعي ، أبو صخر ، شاعر متيم مشهور ، اشتهر بغزله بعزة فنسب إليها من أهل المدينة ، أكثر إقامته بمصر ، توفي سنة ١٠٥ ه. ( انظر : الأغاني ٢٥/٨ ، وطبقات فحول الشعراء ١٢١ ، ١٢٢ ، والأعلام ٢١٩/٥) .

<sup>(</sup>٥) البيت في ديوان كثير (٣٤٩).

وَلَكُن بدلًا من سعدى : (ليلًا) ، ترودها : (تزورها) ، لأهل : (في أهل) ، ورواية الديوان أصح ، والبيت من بحر الطويل .

<sup>(</sup>٦) في (ش): تريكاً.

## بَابُ الشَّاء

الشُّرتُمُ: بَقِيَّةُ الثَّريدِ في الصَّحْفَةِ (١). قالَ الشاعر:
لا تحسِبَنَّ طِعانَ قيسٍ بالقَنَا
وض الله خشو الثَّر تُم (٢)

وضِرابَها بِالبِيضِ حَسْوَ الثَّرْتُم (٢)

وقال آخر : يَنفى الخِلَال عَنْ دَقاقِ الثُّرثُمِ ثُمَّ يَلُفُّ بَصَلًا بِسَلْجَم (٣)

وقال غيره: أصبح فيه شَبه مِنْ أُمِّهُ في عِظَمِ الرَّأْسِ وَفِي خُرْطُمُهُ (٤) \* وَجَرِّهِ الخُبْزَ إِلَى ثُرتُمَّهُ \* فَشَدَّدَ الميمَ ضَرورةً كما قالَ غيرهُ (٥):

\* تَعَرُّضَ المُهرَةِ في الطِّوَلِّ \*

<sup>(</sup>١) وقيل : هو ما فضل من الطعام والإدام في الإناء ، أو على الطبق ، أو ما فضل في القصعة .

 <sup>(</sup>۲) البيت في فقه اللغة ( ۲٤٩ ) ، وفي اللسان (ترم ) ، وفي فقه اللغة ( وضرابهم ) ، والبيت
 من بحر الكامل .

<sup>(</sup>٣) الخلال: بقية الطعام بين الأسنان.

السلجم: نبت ، وقيل: هو ضرب من البقول ، والبيت من بحر الرجز .

<sup>(</sup>٤) البيت في اللسان (الشبه) ، (خرطم) ، باختلاف يسير . الخرطم : قال ابن سيده : لغة في الخرطوم ، والبيت من بحر الرجز .

<sup>(</sup>٥) هو : منظور بن مرثد الأسدى ، وهو في اللسان (طول ) ، وهو من بحر الرجز .

وقال آخرُ (١):

### \* قُطُنَّةٌ مِنْ أَعظم القُطُنِّ (٢) \*

الشَّميلَةُ (٣): هي بَقِيَّةُ العَلَفِ والطَّعَامِ في الجَوْفِ. قال ذو الرُّمَّةِ (٤): إِذَا انْشَقَّتِ الظَّلْمَاءُ أَضْحَتْ كَأَنَّهَا

وَأَى مُنْطُو بَاقِي الثَّمِيلَةِ قَارِحُ (٥)

قالَ أَبُو عُبِيدةً : الوأى : الجِمارُ ، والصَّحيحُ أَنَّ الوأى : الصَّلبُ الشَّدِيدُ (٦) ، وهو ههنا صِفَةٌ لِحمارٍ ، وقالَ بعضُهُم : الطَّويلُ . الطَّويلُ .

وقال أُبو بكر : كُلُّ بَقِيَّةٍ : ثَميلةٌ .

فَأَمَّا الثَّمَالَةُ : فَرغوَةُ اللَّبَنِ ، وَلَبَنِّ مُثَمَّلٌ قد مُجمِعَ في الإِنَاءِ ، وكَذلك سَمْنُ مُثَمَّلٌ ، ودارُ بني فُلَانٍ ثَمَلٌ ، أَيْ دارُ مُقامٍ ، وفُلَانٌ ثِمَلٌ ، أَيْ دارُ مُقامٍ ، وفُلَانٌ ثِمالُ بني فُلانٍ ، أَيْ عِصمُهم (٧).

<sup>(</sup>۱) اختلف في نسبته ، ففي اللسان لذهيل بن قريع ، ويقال : قارب بن سالم المرسى ، وهو في ديوان العجاج .

<sup>(</sup>٢) في اللسان لذهيل بن قريع : ﴿ قُطْنُنَّةٌ مِن أَجْوَدِ القُطْنُنِّ ﴾ .

وفى رواية : (قُطُنةٌ من أجود القُطُنُّ ) ، وهذا ما جاء فى نوادر أبى زيد ١٦٨ ، والبيت فى ديوان العجاج ( ٢٨٧/١ ) : (من أجود ) .

وفي جمهرة اللغة (من جيّد ) ، وقبله : (كأنَّ مجرى دمعها المُسْتَنِّ ) ، وهو من بحر الرجز .

<sup>(</sup>٣) الثميلة: البقية من الماء في الوادى ، وفي القلت: (أى النقرة التي تمسك الماء في الجبل) والجمع (ثميل) ، وقيل: الماء القليل يبقى في أسفل الحوض أو السقاء ، أو في أى إناء كان كالثُمَلة (بالضم) وبفتحتين . والثميلة: بقية الطعام والشراب في الجوف .

والشمالة ، والشملة ، والثُّمَلُ : باقى القطران في الإناء .

<sup>(</sup>٤) البيت في ديوان ذي الرمة ( ٨٨٩/٢ ) ، وفي التاج واللسان ، وأوله : ( إذا انجابت ) .

<sup>(</sup>٥) البيت من بحر الوافر . (٦) في (أ) : الشديد ، ولم توجد كلمة الصلب .

<sup>(</sup>٧) قال أبو طالب في مدح الرسول عليه :

وأبيض يُستَسْقَى الغَمامُ بوجهه ثمال اليتامي من عصمة الأرامل

<sup>(</sup> البيت في سيرة ابن هشام ) .

# بَابُ الجِيم

الجُرامة: ما يبقى فى النَّخْلِ من الرُّطَب بَعدما جُرِمَ ، والجَرْمُ ('):
الكَسْبُ، وفلانُ جريمةُ أهلِهِ ، أى كاسِبُهم ، ومنهُ قيل: لا جَرَمَ ؛
قالَ الفَرَّاءُ: معناهُ ولا بُدَّ ؛ ولكنْ كَثْرَ فى الكلامِ فصارَ بمنزلَةِ
اليَمِينِ ، ولِذَلكَ فَسَّرَها المُفَسِّرُونَ : حَقًّا ، وأصلُهُ منْ جَرَمْتُ ،
أى كَسبْتُ . قالَ الشَّاعِرُ ('):

وَلَقَدْ طَعِنْتُ أَبَا عُيَيْنَةً طَعْنَةً

جَرَمَتْ فَزارةُ بَعْدَهَا أَنْ يَغْضَبوا (٣)

أى : كَسَبَتْهُم الغَضَب، وقيلَ : مُحقَّ لَهُمْ أَنْ يغضَبوا ، ورُفِعَتْ فَرَارةُ وليسَ بالوجهِ .

قُلْنَا: ويُستعمَلُ لاَجَرَمَ: عندَ وُقوعِ الشَّىءِ المُرتَقَبِ وحُلُولِهِ (٤)؛ يقولُهُ الشَّامِتُ والمُغْتَبِطُ، والجُرَيَة: أيضاً الذَّنْبُ، والجُرمُ: للقولُهُ الشَّامِتُ والمُغْتَبِطُ، والجُريَة : أيضاً الذَّنْبُ، والجُرمُ: الجسمُ، وقالَ أبو بكرٍ: يُقالُ: فلانٌ حَسَنُ الجِرْمِ، أي حَسَنُ خُرُوجِ الصَّوْتِ.

الجِدْمَةُ: بَقِيَّةُ السَّوْط (٥)، والجمعُ جِذَمٌ. قالَ الشَّاعِرُ (٦):

<sup>(</sup>١) في (ش): زيادة عبارة والجرم القطع ، وقيل: والجرم الكسب.

<sup>(</sup>۲) اختلف في نسبة البيت فهو لأبي أسماء بن الضريبة، ونسب إليه في أدب الكاتب (٥١)، وفي اللسان (جرم)، وفيه (فزارة) بالنصب، وهو دون عزو في معجم مقاييس اللغة (جرم)، وأيضاً (فزارة) بالنصب، وقيل: البيت للحوقزان، وعطية بن عفيف.

 <sup>(</sup>٣) والبيت من بحر الكامل .
 (٤) في (ش) وحوله .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : الصوت ، وهو تصحيف صحّحه كاتب المخطوطة محمد بن محمود بن التلاميد التركزي ، ووقع عليه في هامش المخطوطة .

<sup>(</sup>٦) لم أقف على قائله .

إِذَا الْخَيْلُ صَاحَتْ صِيَاحَ النُّسو

رِ حَزَزْنَا شَراسِفَها بِالجِذَمِ (١)

وَالْجَذْمُ : القَطْعُ ، والْجِذْمُ أصلُ الشَّيءِ الْقطوعُ ، نَحْوُ الشَّجَرةِ (٢) ، والْجَدْمُ النَّابِ والطَّرْسِ : وَجِذْمُ النَّابِ والطَّرْسِ : وَجِذْمُ النَّابِ والطَّرْسِ : بَقِيَّةٌ تبقى منهُ في الفم . قالَ الشَّاعرُ (٣) :

الآنَ لَمَّا ابْيَضَّ مَسْرَبَتى

وَعَضِضْتُ مِنْ نَابِي عَلَى جِذْمِ (٤)

أى : الآنَ حينَ كَبرْتُ وعَرَفْتُ الأَمورَ .

الجِزْعَةُ (°): البَقِيَّةُ من الشَّحْمِ ، وفي بعضِ أخبارِ العَرَبِ ( نأكلُ لُحِمانَها بُخِرْعَةُ (°): البَقِيَّةُ من اللَّبَنِ . بُخرَعاً ، وَنَشْرَبُ أَلَبانَها مُزَعاً ) ، والمُزْعَةُ : البَقِيَّةُ من اللَّبَنِ .

<sup>(</sup>۱) الشرسوف: أطراف أضلاع الصدر التي تشرف على البطن ، والبيت من بحر المتدارك (۲) في حديث عبد الله بن زيد في الأذان: « أنه رأى في المنام كأن رجلًا نزل من السماء فعلا جذم حائط فأذن » أراد: بقية حائط ، أو قطعة من حائط .

<sup>(</sup>٣) هو: الحارث بن وعلة الذهلي ، وله بعد هذا البيت :

وحلبت هذا الدهر أشطره وأتيت ما آتى على علم ترجو الأعادى أن ألين لها هذا تخيل صاحب الحلم

والبيت له في اللسان (جذم).

<sup>(</sup>٤) المسربة (بفتح الراء وبضمها): الشعر المُسْتَدَقُّ النابت وسط الصدر إلى البطن ، والبيت من بحر الطويل .

<sup>(</sup>٥) قيل في لسان العرب والقاموس وشرحه: الجنزعة (بالضم وبالكسر) من الماء واللبن: ما كان أقل من نصف السقاء والإناء والحوض، ويقال في الغدير: جزعة، ولا يقال في الركية جزعة.

والمزعة ( بالضم وبالكسر ) : البقية من الدسم ، والقطعة من اللحم والشحم ، والجرعة من الماء ، ويقال : مزَّع اللحم تمزيعاً : قَطَّعَهُ .

#### بَابُ الحَاء

الحُشاشَة (١): بَقِيَّةُ النَّفْسِ (٢). قال الشَّاعرُ (٣): وَمَيِّتَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا حُشَاشَةً

تَبِعْتُ بِهَا حَيًّا بِمَيْسُورِ أَرْبَعِ (أَنَّ وَهِيَ مِيسَمٌ فَي خُفِّ البعيرِ ، وجعلَها مَيِّتَةً لَحَفَائِهَا ، وهي ظاهرةٌ حِدثانٌ (أَ مَا تُعمَلُ ، ثم تنمحي مَيِّتَةً لَحَفَائِهَا ، وهي ظاهرةٌ حِدثانٌ (أَ مَا تُعمَلُ ، ثم تنمحي حينَ تُعادُ ، تقولُ : تَتَبَعْتُ هذهِ الأثرة حتى وجدْتُها إلَّا حُشاشةً منها ، أَيْ بَقِيَّةً ، بِمَيْسُورِ أَرْبَع : أَي فِي النَّاحِيَةِ اليُسرى ، وعني بالأربع القوائم .

الحِصْجُ (٢): المَاءُ الْحَاثِرُ يَبْقى فى حَوْضِ الإِبلِ (٧)، والجمعُ أَحْضَاجُ ، والحِمعُ أَحْضَاجُ ، وَرَجُلُ حِضْجُ : إذا كان حَميساً (٨)، والمِحضَجةُ : عَصاً يُضرَبُ

<sup>(</sup>١) مثل : الحشاشة في ذلك : « الحشاش » ، ويقال : تطلق الحشاشة أيضاً على كل بقية .

<sup>(</sup>٢) وبقية النفس: أى بقية حياتها ، ومنه حديث زمزم: « فانفلتت البقرة من جازرها بحشاشة نفسها »: أى بِرِمَقِ بقية الحياة والروح .

<sup>(</sup>٣) لم أقف على قائله .

<sup>(</sup>٤) في (ش): تبيت ولا يستوى المعنى ، والبيت من بحر الطويل .

<sup>(</sup>٥) حدثان الشيء: أوله.

<sup>(</sup>٦) **البحضج** بالكسر ويفتح ، وقال الأصمعي : أخبرني أبو مهدى فأسمعنا هميان بن قحامة ينشد :

<sup>(</sup>٧) قال هميان بن قحامة :

فأسأرت في الحوض حضجاً حاضجاً قد عداد من أنفاسها رجاجها وأسأرت : أبقت ، رجارجا : اختلط ماؤه وطينه ، وهنا مبالغة بقوله : حضج حاضج (اللسان : « حضج » ، والغريب المصنف ٢٠٠/٢ ) .

<sup>(</sup>٨) في الأصول : « خسيساً » ، وأظنها « حميساً » : أي شجاعاً ، وهكذا في كتب اللغة .

بها الثّيابُ حينَ تُغسَلُ ، وَرُبَّمَا قيلَ : المِحْضَاجُ ، والمِعفاجُ ، والمِعفاجُ ، والمِعفاجُ ، والمِعفاجُ ، والمِرحَاضُ .

حَمْحَامِ: كلمةٌ تُقالُ عند نَفَى البَقِيَّةِ ، إذا قيلَ لَكَ : هَلْ بَقَىَ عِندَكَ شَيْءٌ مِنْ كذا؟ قُلتَ : حَمحامِ ، أَيْ مَا بَقِى منهُ شَيءٌ ، وَرُبَّمَا قَالُوا فَى معناهُ : مَحْمَاحِ وَبَحْبَاحِ وَهَمْهَامِ ؛ كلَّ ذلك مكسورُ الميم على البناءِ ، وأنشدَ أبو بَكْرٍ (١):

أولِمْتَ يَا خَنوتُ شَرَّ إِيلَامْ

فِي يَوْمِ نَحْسٍ ذِي عَجاجٍ مِظْلًامٍ (٢) مِا كَانَ إِلَّا كَاصْطِفَاف الأَقْدَامْ

حَتَّى أَتْيْنَاهُمْ فَقَالُوا: حِمْحَامِ (٣)

وَرُبُّمَا قِيلَ : هَمْهَام (١)، أي ما بَقِيَ منْهُ شَيْءٌ .

الحُوافَةُ: مَا يَبْقَى مَن وَرَقِ القَتِّ على الأَرْضِ بَعدَ مَا يُحمَلُ، والحَوْفُ: مَا يُحُوفُ: مَا يَبْقَى مَن وَرَقِ القَتِّ على الأَرْضِ بَعدَ مَا يُحمَلُ، والحَوْفُ: مَسْكُ (٥) يُشَقُّ ثم يُجعَلُ كهيئةِ الإِزار يلبسُها الصِّبيانُ.

قَالَ الرَّاجزُ (٦):

جَارِيَةٌ ذَاتُ حِـرٌ كَالنَّوْفِ

قَدْ بَرَزَتْ في عِلْقَةٍ وحَوْفِ (٧)

<sup>(</sup>۱) البيت الأول في اللسان (ظلم) دون عزو ، وهما معاً دون عزو في اللسان ( همم ) . وفي (د) :

أولمت ياخنوت شر إيلام حتى أتيناه فقال : حمحام وهذا اقتضاب في الشعر إذاًتي بشطر من كل بيت ، والصحيح ما ذكر من (ش) .

<sup>(</sup>۲) الخنوت: الحسيس، أولمت: صنعت وليمة، نحس: جلب ضرّ وسوء حال. والعجاج: الغبار، والبيتان من بحر الرجز، وفي (أ): الشطر الأول من البيت الأول والشطر الثاني من البيت الثاني فقط.

<sup>(</sup>٣) اصطف : انتظم في صف ، وفي (أ) : همهام .

<sup>(</sup>٤) في (أ): همهام . (o) المسك: الجلد .

<sup>(</sup>٦) الأبيات في اللسان (حوف) مع اختلاف في بعض الألفاظ.

<sup>(</sup>٧) الحور: الفرج.

\* يَا لَيْتَنِى أَدْخَلْتُ فِيهَا عَوْفِى \* النَّوْفُ: النَّوْفُانُ النَّالِ النَّالِذُ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ الْمُوانِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ الْمُوانِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ الْمُوانِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالْ الْمُوانِ الْمُوانِ النَّالِ النَّالْ الْمُوانِ النَّالِ النَّالِ الْمُوانِ

الحَدَافَة: يُقَالُ: أَكُلَ طَعَامَهُ فَمَا تَرَكَ منهُ مُدَافة ، أَىْ بَقِيَّةً ، وأَصْلُهُ ما تَحذِفُهُ (١) مِنَ الشَيْءِ فتطرَحُهُ ، نحوُ الأديم ، وغيرِهِ .

والحَذَفُ : ضَرْبٌ مَن البطِّ صِغَارٌ ، وضَرْبٌ مِن الغَنَمِ صِغَارٌ ، الوَاحِدَةُ حَذَفَةٌ وتصغيرُها حُذَيْفَةٌ ، وبِهِ سُمِّى الرَّجُلُ ، وَحَذَفْتُ الأَرْنَبَ بِالعَصَا حَذْفاً إذا رَمَيْتُهَا بِها ، والحَاذَفُ : الرَّامي بالعَصَا ، والقَادَفُ (٢) : الرَّامي بالعَصَا ، والقَادَفُ (٢) : الرَّامي بالحَجَر ، ومنهُ المَثَلُ : ( هُمْ بينَ حاذِفِ والقَادَفُ (٢) ، وحَذَفْتُهُ بالسَّيفِ : إذا ضَرَبْتَه بِهِ ، وأصلُ المَثلِ وقاذِفِ ) (٣) ، وحَذَفْتُهُ بالسَّيفِ : إذا ضَرَبْتَه بِهِ ، وأصلُ المَثلِ في الأَرْنَبِ ، وذلكَ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ يَطَمَعُ فيهِ حتَّى الغُرابُ .

<sup>. =</sup> العِلقة: ثوب لا يخاط جانباه تلبسه الجارية ، وهو إلى الحجزة ، وقيل : قميص بلا كمين ، وهي من بحر الرجز .

<sup>(</sup>۱) تحدفه: تقطعه . (۲) في (أ): الحاذف .

<sup>(</sup>٣) جمهرة الأمثال (١٥٠)، واللسان (حذف).

#### بَابُ الخَاء

الخُلَّةُ: مَا يَبْقَى فَى الشَّتَاءِ مِن الشَّجِرِ ، وَالْخُلَّةُ (۱): أيضاً ما حلا مِنَ النَّبْتِ ، وَالْحَمْضُ : مَا مَلُحَ مِنهُ ، وَالْعِربُ تقولُ : ( الْخُلَّة : خَبْرُ الْإِبلِ ، وَالْحَمْضُ فَاكِهَتُهَا ، وَالْإِبلُ تَسْتَريحُ مِن الْحَمْضِ الْحَمْضِ الْحَمْضِ الْحُمْثِ إِذَا جَاءَ مُتهدِّداً : ( إِنَّكَ إِلى الْخُلَّةِ ) (۲). ولذلك قيلَ للرَّجُلِ إِذَا جَاءَ مُتهدِّداً : ( إِنَّكَ مُخْتَلِّ فَتَحَمِّض ) (٣)، وإذا رَعَتِ الْإِبلُ الْخُلَّة فَأَصْحَابُها الْمُخِلُّونَ . قَالَ الرَّاجِزُ (٤):

\* جَاءُوا مُخِلِّينَ فَلَاقُوا حَمْضا (°) \*

فَإِذَا رَعَتِ الْحَمْضَ فأصحابُها مُحمِضونَ . قالَ الرَّاجزُ (٦): \* وَخُلَّةٍ دَاوِيتُ بالإِحمَـاضِ \*

والمُحَمضَةُ: الموضِعُ الَّذِي يُنبِتُ الحَمْضَ.

الخَيْطَةُ (٧): المَاءُ الباقي في الحوض ؛ ويقال : ما بَقِيَ في الوعاءِ إِلَّا

<sup>(</sup>۱) والبخلّة (بالكسر): بقية الطعام بين الأسنان والجمع خلل، ومثل الخلل في ذلك الخلال (ككتاب)، والخلالة (كثمامة)، والخُلالة (بالضم) أيضاً: ما يبقى في أصول السعف من التمر الذي ينتثر.

<sup>(</sup>٢) **الإبل تستريح من الحمض إلى الخُلَّة** : في اللسان ( خلل ) ، وفي مخطوطة (ش) : ( وإنما تحوَّل إلى الحمض إذا ملّت الخُلَّة ) .

<sup>(</sup>٣) إنك مختل فتحمض : القول في اللسان (خلل) ، ومعناه : انتقل من حال إلى الحال .

<sup>(</sup>٤) هو : العجاج ، والبيت في ديوانه (١٣٥/١ ) ، وفي اللسان (خلل ) ، وفي اللسان (حمض ) . وهو من بحر الرجز .

<sup>(</sup>٥) أى كأنهم جاءوا ، وقد أكلوا حلواً فوجدوا مالحاً .

<sup>(</sup>٦) هو : رؤبة بن العجاج ، والبيت في ديوانه (٨١٣) ، وهو من بحر الرجز .

 <sup>(</sup>٧) في (د): الخبطة ، (ومثله) الخبطة في ذلك الخبط ، والخبيط ، قال ابن الأعرابي :
 الخبطة (بالفتح والكسر) والحِقلة (بالكسر والفتح) ، والفرسة (بالتحريك) ، والفراسة =

خِبْطَةٌ (١) مِن طَعَامٍ ، أَى بَقِيَّةٌ ، ويُقَالُ : خَبَطَهُ واخْتَبَطَهُ إِذَا طَلَبَ مَعْرُوفَهُ مِنْ غَيْرِ وَسِيلَةٍ ، وَأَصْلُهُ فَى الشَّجَرِ ، يَخْبِطُ ، أَى يَضْرِبُ لَيَسْقُطَ وَرَقُهُ فَتَعْتَلِفَهُ الإبِلُ مِنَ المالِ (٢). وقد خَبِطَ الشَّيءَ وَتَخَبَّطُهُ إِذَا ضَرَبَهُ بِيَدِهِ ، وفي القُرآنِ العَزِيزِ : ﴿ ... يَتَخَبَّطُهُ كَمَا الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ... ﴾ (٣). قالَ أبو عُبيدَةَ : يَتَخَبَّطُهُ كَمَا يَتَخَبَّطُهُ البَعِيرُ .

قالَ الشَّاعرُ:

فَقِيرُهُمْ مُبْدِى الغِنَى وَغَنِيُّهُمْ

لَهُ وَرِقٌ لِلْخَابِطِينَ رَطِيبُ (٤) النَّغَةِ: هَى الرَّائِحَةُ الطَّيِّبَةُ ، وَرُوِى عن القِنَانِيّ أَنَّهَا الخَمرةُ : قالَ أهلُ اللَّغَةِ: هَى الرَّائِحَةُ الطَّيِّبَةُ ، وَرُوِى عن القِنَانِيّ أَنَّهَا بَعْمَلُ لَعْقَبُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ المُفَضَّلُ بَعْقَدُ فَيهِ ، وَأَنشَدَ المُفَضَّلُ بَعْقَدُ وَلَيْهِ ، وَأَنشَدَ المُفَضَّلُ يَا رُبَّ خَوْدٍ طَفْلَةٍ مُعَطَّرَهُ وَلَا مُعَطَّرَهُ وَلَا رُبُّ خَوْدٍ طَفْلَةٍ مُعَطَّرَهُ

تَمِيسُ في أَثْوَابِهَا المُشَهَّرَه (°) إِنْ زُرْتَهَا مَجْجُوبَةً مُسَتَّرَهُ وَجَدْتَ مِنْ خَلْفِ الجِدَارِ الحَمَره

<sup>= (</sup>بفتح الفاء)، والسحبة (بالضم)، والسحابة (بضم السين) كله بقية الماء في الغدير، وقال أبو عبيد: الخبطة: الجرعة من الماء تبقى في قربة أو مزادة أو حوض ولا فعل لها، والخِبطة (بالكسر) اللبن القليل يبقى في السقاء ولا فعل له، ويقال للحوض الصغير: الخبيط.

<sup>(</sup>١) هي بالكسر فقط على ما أشارت إليه كتب اللغة ، وكذلك تطلق على البقية من غير الطعام (٢) فتعتلفه الإبل من المال : في (أ) : فتُعلقُه العلوفة من المال .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ، الآية ٢٧٥ . (٤) مبدى : مظهر ، ورق : فضة ، والبيت من بحر الرجز .

<sup>(</sup>٥) هي لغيلان بن حريث الراجز ، ورد في المشروب للسرى الرفّاء ١٧٤ ، والبيتان من بحر الرجز . محجوبة : مخدرة . المخود : الفتاة الحسنة الحلق ، الشابة .

والطُّفلة: الرقيقة البشرة ، الناعمة الحديثة السن .

ونحوُها البَنَّةُ (١)، وأَنشَدَ:

تَرْعَى الخُرْامِي هُنَّةً وهُنَّهُ
في رَوْضَةٍ مُعشِبَةٍ مُغِنَّهُ (٢)
في رَوْضَةٍ مُعشِبَةٍ مُغِنَّهُ (٢)
في رَوْضَةٍ مُعشِبَةٍ مُغِنَّهُ (٢)
فَهِيَ إِذَا رَاحَتْ عَشِيبَهُنَّهُ
شَمَمْتَ مِنْ أَرْوَاحِهِنَّ بَنَّهُ (٣)
قلنا: كأنَّها بقية رائحةٍ أبنَّت من الشَّيءِ، أَيْ أقامت بِهِ.

<sup>(</sup>١) البنة : الريح الطيبة كرائحة التفاح ، وتطلق على الرائحة الكريهة أيضاً .

<sup>(</sup>٢) مغنة: الكثيرة الذباب لالتفاف عشبها حتى تسمع لطيرانها غَنَّة ، والبيت من بحر الرجز .

<sup>(</sup>٣) البيتان من بحر الرجز .

## بَابُ الدُّال

دَاعِي اللَّبَنِ (۱): ما يُنْقِيهِ الحَالِبُ في الضَّرْعِ لِيَنزلَ إِلَيهِ اللَّبَنُ ، فَإِذَا اسْتَقْصَى الضَّرْعِ شَيْئاً ، قيلَ : قَد أَفَنَ النَّاقَةَ (۲) الحَالِبُ فَلَمْ يُبقِ في الضَّرْعِ شَيْئاً ، قيلَ : قَد أَفَنَ النَّاقَةَ (۲) يَأْفِنُهَا أَفْناً ، وهِي مَأْفُونَةٌ . قالَ الشَّاعرُ (۳): فَإِنْ أَفِنَت أَرْوَى عِيَالَكَ أَفْنُهَا فَنُهَا فَنْهَا

وَإِنْ حُيِّنَتْ أَرْبِي عَلَى الوَطْبِ حَيْنُهَا (٤) وَإِنْ حُيِّنَتْ أَرْبِي عَلَى الوَطْبِ حَيْنُها (٤) مَنْ ذَلِكَ قيلَ للرَّجُلِ الَّذِي لاَ عَقْلَ لَهُ: مَأْفُونٌ ، كَأَنَّهُ قَدْ اسْتُخرِ جَ عَقْلُهُ أَجْمَعُ .

<sup>(</sup>١) داعى اللبن: يقال: دعى فى الضرع، أى أبقى فيه داعية اللبن، وفى الحديث: «أنه أمر ضرار بن الأزور أن يحلب ناقة وقال له: دع داعى اللبن لا تُجْهده» أى أبق فى الضرع قليلًا من اللبن ولا تستوعبه كله، فإن الذى تبقيه فيه يدعو ما وراءه من اللبن فينزله.

وقال الأزهرى : معناه عندى : دع ما يكون سبباً لنزول الدرة وذلك أن الحالب إذا ترك فى الضرع لأولاد الحلائب لبينة ترضعها طابت أنفسها فكان أسرع لإفاقتها .

<sup>(</sup>٢) أفن الناقة: حلبها من غير جنبها فيفسدها ذلك.

<sup>(</sup>٣) هو : المخبل السعدى أبو يزيد .

<sup>(</sup>٤) حينها: التحيين: أن تحلب الناقة كل يوم وليلة مرة واحدة ، والاسم: الحين . الوطب: الزق الذي يكون فيه اللبن والسمن ، والبيت من بحر الطويل .

# بَابُ الذُّال

الذُّبَابَةُ : بَقِيَّةٌ مِنَ الدَّيْنِ (١). وَإِنَّمَا قِيلَ لَهَا ذُبَابَةٌ لأَنَّهَا أَذَى على صاحِبها . قالَ أبو زيدٍ : بَقِيَتْ من الدَّيْنِ ذُبَابَةٌ وَتَلِيَّةٌ ، والذَّبَابُ عِندَهُم الأَيْنِ ذُبَابَةٌ وَتَلِيَّةٌ ، والذَّبَابُ عِندَهُم الأَذى . قالَ أوسُ بنُ حُجْر :

وَلَيْسَ بِطَارِقِ الْجِيرَانِ مِنِّى ذُبَابٌ لَا يُنِيمُ وَلَا يَنَام (٢) والذَّبَابُ : واحدُ الذِّبَانِ ، ولا يُقَالُ ذُبَابَةً ، وَالْعَامَّةُ تَقُولُهُ ، وهو خَطَأٌ ، وَاشْتِقَاقُهُ مِنْ قَوْلِهِمْ : ذَبَّ عَنْهُ إِذَا مَنَعَ عنهُ ، ويُقَالُ : خَطَأٌ ، وَاشْتِقَاقُهُ مِنْ قَوْلِهِمْ : ذَبَّ عَنْهُ إِذَا مَنَعَ عنهُ ، ويُقَالُ : غُرَابَةً ذُبَابٌ وَخِرِبَانٌ ، ولا يُقَالُ : غُرَابَةٌ وَثَرَابُ وَغِرِبَانٌ ، ولا يُقَالُ : غُرَابَةً إِلَّا أَنْ ترى واحداً عَلَى وَاحِدٍ ، فَتَقُولُ : رَأَيتُ غُراباً عَلَى غُرَابَةٍ ؛ وشَيْءٌ مذبوبٌ كَثُرَ عَلِيهِ الذِّبَانُ .

الذُّبْيَانُ: قالَ أبو عُبيدة (٣): هو بَقِيَّة الوَبَرِ (٤)، وهو واحدٌ، وقالَ غيرُهُ: هو الشَّعرُ على عُنُق البَعِير وَمِشْفَرهِ،

الذَّمَاءُ: بَقِيَّةُ النَّفْسِ، ويُقَالُ: (الضَّبُّ أَطُولُ شَيْءٍ ذَماءٍ) (٥) أَيْ بَقِيَّةً لَلنَّماءُ: بَقِيَّةً النَّماءِ إذا مَرِضَ نَفْسِ، وبطءَ مَوْتٍ، وَيُقَالُ: إِنَّ فُلَاناً لبَاقِي الذَّماءِ إذا مَرِضَ

<sup>(</sup>١) والذبابة أيضاً: بقية العطش، والبقية من مياه الأنهار، ويقال: ذيب النهار، إذا لم يبق منه إلا بقية، وقيل: ذبابة كل شيء بقيته. قال ذو الرمة:

لحقنا فراجعنا الحمول وإنما يتلى ذبابات الوداع المراجع

<sup>(</sup> يقول : إنما يدرك بقايا الحوائج من راجع فيها ) .

<sup>(</sup>٢) البيت له في ديوانه (١١٥): (الجارات)، والبيت من بحر الوافر.

<sup>(</sup>٣) هكذا أظنه ، أبو عبيد القاسم بن سلام ، كما في اللسان ( ذبي ) .

<sup>(</sup>٤) ومثل الذيبان في ذلك : الذوبان .

<sup>(</sup>٥) القول في اللسان (ذمي) ، وذمئ يذمي : خرجت منه رائحة كريهة ، وذمي يذمي : تحرّك .

وطَالَ مرضَهُ ؛ وهو على التَّشْبِيهِ ، وليسَ للإِنْسانِ على الحقِيقَةِ ذَمَاءٌ ، وَإِذَا كُرِهَ الرَّجُلَ أَهلُهُ مِنْ كِبَرِ أُو مَرَضٍ ، قيلَ : إِنَّهُ لَبَاقَى النَّماءِ ؛ لا يُقالُ لِلإِنسانِ (١) إِلَّا في هذينِ المَوْضِعَيْنِ ، والفعلِ النَّماءِ ؛ لا يُقالُ لِلإِنسانِ (١) إِلَّا في هذينِ المَوْضِعَيْنِ ، والفعلِ ذَمَى يَذَمَى ذَمْياً ، إِذَا صَارَ لَهُ ذَمَاءٌ . قالَ أبو ذُوَيب الهذليُ (٢): فَأَبَدَّهُ نَ عُمُ وَفَهُنَ فَهَارِبُ

بِذِمَائِهِ ، أَوْ بَارِكٌ مُتَجَعْجِعُ (٣)

بِدِمَائِهِ ، أو بَارِكُ مَنْجَعَجِعَ رَوَاهُ الأَخْفَشُ (... فَطَالِعٌ \* بِذَمَائِهِ ... ) ، كما يُقالُ : طَلَعَ النَّنِيَّةَ بِذَمَائِهِ ، وَتَجَعْجَعَ : إِذَا تَهَيَّأَ للسُّقوط ، وقيلَ : النَّنِيَّةَ بِذَمَائِهِ ، وَتَجَعْجَعَ : إِذَا تَهَيَّأَ للسُّقوط ، وقيلَ : المُتَجَعْجِعُ : السَّاقِطُ عَلَى عُنُقِهِ ، إِذَا فَزِعَ . قالَ محمدُ بنُ حَبِيبٍ : المُتَجَعْجِعُ السَّاقِطُ عَلَى عُنُقِهِ ، إِذَا فَزِعَ . قالَ محمدُ بنُ حَبِيبٍ : المُتَجَعْجِعُ السَّاقِطُ عَلَى عُنُقِهِ ، وقالَ غيرُهُ : جَعْجَعَتُهُ وجَرْجُرتُهُ وقَطَّرْتُهُ : إِذَا صَرَعْتُهُ . وقالَ غيرُهُ : إِذَا صَرَعْتُهُ . وَاللَّهُ ؛ وَأَبَدَّهُمْ ، أَى قَسَمَ وَالْحَبْخِعَ : الأَرْضُ الخَرْفِ الْخَيْنِظَةُ ؛ وَأَبَدَّهُنَّ ، أَى قَسَمَ الْخَرِفِ الْفَيْلِ : (هُوَ أَطُولُ ذَمَاءً مِن الضَّبِّ ، وَأَقْصَرُ ذَمَاءً مِن الجُرَفِ ) (٤) . المَثَلِ : (هُوَ أَطُولُ ذَمَاءً مِن الضَّبِّ ، وأَقْصَرُ ذَمَاءً مِن الجُرَفِ ) (٤) .

<sup>(</sup>١) في (أ): في الإنسان.

<sup>(</sup>٢) هو : خویلد بن خالد بن محرّث ، أبو ذؤیب ، من بنی هذیل بن مدركة ، شاعر مخضرم فحل ، سكن المدینة ، توفی حوالی سنة ٢٧ ه .

والبيت في ديوان الهذليين (٩٨)، ومعجم مقاييس اللغة (بد)، و(جع)، والمفضليات (١٢١/٢)، واللسان (جعع)، و(ذمي).

<sup>(</sup> الأغاني ٦/٦ه ، والشعر والشعراء ٢٥٢ ، وشواهد المغنى للسيوطي ١٠ ، والأعلام ٣٢٥/٨ ) .

<sup>(</sup>٣) أبدتهن : توحشتهن .

<sup>(</sup>٤) في مجمع الأمثال ( ٤٣٧/١ ) لم يرد إلّا (هو أطول ذماءً من الضَّبّ ) . حتوفهن : هلاكهن ، والبيت من بحر الكامل .

### بَابُ الرَّاء

الرُّكْحَةُ: بَقِيَّةُ الثَّريدِ في الجَفْنَةِ ، جَفْنَةٌ مُرتَكِحَةٌ مُكْتَنِزَةٌ بِالثَّريدِ ، قُلنا : وأَصلُهُ من التَّوسُعِ، يُقالُ لِفُلَانٍ : ساحةٌ يَتَرَكَّحُ فيها، أَى يَتَوَسَّعُ ، والرُّكْحَةُ : ساحَةُ الدَّارِ ، وَرُكْحُ الجَبَلِ : ما علا من سَفْحِهِ ، والرُّكْحَةُ : ساحَةُ الدَّارِ ، وَرُكْحُ الجَبَلِ : ما علا من سَفْحِهِ ، والجُمعُ أَركاحٌ ورُكُوحٌ . قالَ الرَّاجِزُ (۱) : أما تَرَى مَا (۲) رَكِبَ الأَرْكَاحِا

لَمْ يَدَعِ الثَّلْجُ (٣) بِهَا وِجَاحَا

أى سِــثْرٌ

الرَّوْضَةُ : بَقِيَّةُ المَاءِ فَى الغدير (١) ، والجمعُ رِيَاضٌ . قالَ الرَّاجزُ : \* ورَوْضَةٍ سَقَيْتُ منها نِضُوى (٥) \*

وقيلَ: الرَّوْضَةُ: المكانُ المُعْشِبُ. قالَ الأصمَعَى : لا تكونُ رَوْضَةً حتى يكونَ بها ماءٌ ، والحديقة : الموضِعُ يُنبِتُ العُشْبَ وغيرَهُ ، وقد تُسَمَّى الرَّوْضَةُ حَديقةً . قالَ أبو النَّجم :

<sup>(</sup>۱) هو : القطامي عمير بن شييم (بالتصغير ) من بني تغلب وكان حسن التشبيب رقيقه ، توفي نحو ۱۳۰ هـ = ۷٤۷ م ، والبيت من بحر الرجز .

<sup>(</sup>٢) ويروى : ( ماغشى ) . (٣) ويروى : ( لهم ) .

<sup>(</sup>٤) والروضة أيضاً: قدر ما يغطى أرض الحوض من الماء . قال هميان بن قحافة السعدى (من العصر الأموى):

وروضة في الحوض قد سقيتها نضوى وأرض قد أبت طويتها ( النضو من الإبل وغيرها : المهزول ) .

وقال الأصمعى : الروضة : نحو النصف من القربة ، ويقال في المزادة : روضة من الماء كقولك فيها : شول من الماء .

<sup>(</sup>٥) في اللسان (روض): (نَضْوَتِي) ولعل هذا من بيت للهميان السعدى: وروضة في الحوض قد سقيتها نضوى وأرض قد أبت طويتها النضو: المهزول من الدواب، وهو من بحر الرجز.

تَبَقَّلَتْ (١) في أُوَّلِ التَّبَقُّلِ بَيْنَ رِمَاحِيْ مَالِكٍ وَنَهْشَلِ تَبَقَّلُتْ (٢) \* حَدَائِقَ الرَّوْضِ الَّتِي لَمْ تُحْلَلِ (٢) \*

وارْتَاضَ (٣) المكانُ : إِذَا صَارَتْ فيه رِياضٌ ، والعرَبُ تقول : (أَحْسَنُ مِنْ رِياضِ الحَرْنِ) ، والحَرْنُ : الصَّلْبُ المُرتَفِعُ من الأَرض ، ورِياضُ الحَرْنِ أَحْسَنُ عِندَهُمْ وَأَعجَبُ من رِياضِ الأَرض ، ورِياضُ الحَرْنِ أَحْسَنُ عِندَهُمْ وَأَعجَبُ من رِياضِ الوَهادِ ، ولهذا قالَ الله تعالى : ﴿ ... جَنَّةٍ بِرَبُوةٍ ... ﴾ (٤) ، وقالَ الشَّاعِهُ (٥) :

فَمَا رَوْضَةٌ بالحَزْنِ طَيِّبَةُ الثَّرى

يَمُجُّ النَّدَى جَثْجَاثُهَا وعَرَارُهَا (٦)

بِأَطْيَبَ مِنْ أَرْدَانِ عَزَّةً مَوْهِناً

وَقَدْ أُوقِدَتْ بِالْمَنْدُلِ الرَّطْبِ نَارُهَا (٧)

وقالَ بعضُهم: لاتكونُ روضةً حتى تَظهَرَ أَنْوَارُها وزَهْرُها والنَّوْرُ الأَيْيَضُ ، والزَّهْرُ الأَصْفَرُ ، وقَدْ يُقالُ للأَحمر: نَوْرٌ ،

\* كوم الذرا من خـول المخـول \*

<sup>(</sup>١) تَبَقَّلَتْ: رعت البقل ، وقيل: هذا الشطر:

<sup>(</sup>٢) الأول والثانى لأبى النجم فى شرح المفصل (٤/٥٥١) ، والثانى والثالث له أيضاً فى اللسان (بقل) ، والأول فقط له فى معجم مقاييس اللغة (بقل) . تبقل : رعى البقل ، وهى من بحر الرجز .

<sup>(</sup>٣) المعروف في هذا المعنى: أراض واستراض، ولم تذكر معاجم اللغة هذه الصيغة بهذا المعنى.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ، الآية ٢٦٥ .

<sup>(°)</sup> هو : كثير بن عبد الرحمن الشهير بكثير عزة ، والبيتان في الديوان ( ٤٢٩ ) ، وفي الكامل ( ٨٤٠/٣ ) .

<sup>(</sup>٦) الحزن : المكان المرتفع ، وجشاثها : شجر مُرِّ أصفر طيب الرائحة .

عرارها: العرار: النرجس البرى ، والبيتان من بحر الطويل .

<sup>(</sup>٧) أردان : جمع ردن ، وهو الكم . المندل : العود الطيب الرائحة وجمعها ( منادل ) .

ولا يُقالُ لَهُ: زَهِرٌ. قالَ الأعشى (١): مَا رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الحَزْنِ مُعْشِبَةٌ

خَضْرَاءُ جَادَ عَلَيْهَا مُسْبِلٌ هَطِلُ (٢)

يُضَاحِكُ الشَّمْسَ مِنْهَا كَوْكَبُ شَرِقٌ

مُؤَرَّرٌ بِعَمِيم النَّبْتِ مُكْتَهِلُ

يَوْماً بِأَطْيَبَ مِنْهَا نَشْرَ رَائِحَةٍ

وَلَا بِأَحْسَنَ مِنْهَا إِذْ دَنَا (٣) الأَصُلُ

فَجَعَلَها خَضْرَاء ، ثُمَّ ذَكَر أَنَّها تُضَاحِكُ الشَّمسَ ، أَى مُعظَمُ وَهِرِها وأنوارِها يُضَاحِكُ الشَّمسَ ، وَكَوْكَبُ الشَّيءِ : مُعْظَمهُ ، وَكَوْكَبُ الشَّيءِ : مُعْظَمهُ ، يَصِفُ امرأةً ويذكُرُ أَنَّها تحكى هذهِ الرَّوضَةَ في حُسنِها بالعَشِيَّاتِ ، يَصِفُ امرأةً ويذكُرُ أَنَّها تحكى هذهِ الرَّوضَةَ في حُسنِها بالعَشِيَّاتِ ، ويجوزُ أَن وخصَّ العَشِيَّاتِ ، لأَنَّ الألوانَ فيها أرقُ وأَعْتَقُ (٤) . ويجوزُ أَن يُقالَ : خَصَّ العَشِيَّاتِ ، لأَنَّ وُجوهَ الحِسانِ تَعلوها بالعَشِيَّاتِ عُفُولًا : خَصَّ العَشِيَّاتِ ، لأَنَّ وُجوهَ الحِسانِ تَعلوها بالعَشِيَّاتِ صُفرةً رقيقةً أنيقةً ، فشبَّهها في تلك الحالِ بالزَّهرةِ في الرَّوْضَةِ ، وهُو كقوله :

..... وَصَفْ حاءُ العَشِيَّةَ كالعَرَارَه (٥)

(١) الأعشى : (ميمون بن قيس ) توفي سنة ٧ هـ = ٦٢٩ ، والأبيات له في ديوانه (٤٣ ) .

(٢) معشبة : كثر بها العشب .

مسبل هطل: يقصد المطر الغزير ، النازل من السماء الكثير الهطول ، والبيتان من بحر الوسيط . (٣) إذ دنا : في الأصل (إذ نا) وهو تحريف .

(٤) أعتق : أجمل وأحسن ، ويقال لكل شيء بلغ النهاية في جودة أو رداءة أو حسن أو قبح ، عتيق ، والمرأة العتيقة : الجميلة الكريمة .

(٥) هذا جزء بيت للأعشى في ديوانه (١١١) والبيت كاملًا:

بيضاء غدوتها وصف راء العشية كالعرارة

روى كذلك في الكامل (١٤١/٣).

العرارة: واحدة العرار، وهو بهار ناعم أصفر طيب الرائحة، وقيل: هو النرجس البرى، ومعناه: أن المرأة الناصعة البياض الرقيقة البشرة تبيض بالغداة ببياض الشمس وتصفر بالعشى باصفرارها، وهو من بحر مجزوء الكامل.

ويُستحسَنُ هذا الضَّربُ من الصَّفرةِ كما تُستحسَنُ الحُمرَةُ ، ويجوزُ أَنْ يُقالَ : أرادَ أَنَّها في حالِ تَعبِها مثلُ هذهِ الرَّوضَةِ في الحُمنِ ، والأَبْدَانُ بالعَشِيَّاتِ تَعِبَةٌ .

الرَّمَ قُ : بَقِيَّةُ النَّفْسِ ، والجمعُ أرماقٌ . وَتَرَمَّقُ الرَّجلُ الماءَ وَغَيْرَهُ : إِذَا لَحَلمة حَساهُ حُسْوَةً (') ، وَفُلَانٌ مُرَمَّقُ العَيْشِ : ضَيِّقُهُ ، وأصلُ الكلمة القِلَّةُ والضَّعفُ ، وارمَقَّ الشَّيءُ (') : ضَعْفَ ، وارمقَّ الحبلُ : ضَعْفَ ، وارمقَّ الحبلُ : ضَعُفَ قُواهُ ارْمقاقاً ('') ، والمُرَمِّقُ الذي يعملُ العَمَل فلا يُبَالِغُ ضَعُفَتْ قُواهُ ارْمقاقاً ('') ، والمُرَمِّقُ الذي يعملُ العَمَل فلا يُبَالِغُ فيه ، والرَّامِقُ : طَائرٌ يُنصَبُ ليهوى إليهِ الطَّيرُ (') ، وهُوَ مِنْ قَوْلِكَ : رَمَقْتُ الشَّيءَ : إِذَا لَحَظْتُهُ لَحْظاً خَفِيًّا .

الرّسِيسُ: بَقِيَّةُ الهوى في القَلْبِ. قالَ أبو بكرٍ: رَسَّ الهوى في قلبه رَسيساً ؛ قالَ وَأَحسبُهُم أَجازُوا ، أُرسَّ: وهو بَقِيَّةُ الهوى ( في القلبِ ) (٥) ، والسَّقَم في البَدَنِ. قالَ الشَّاعِرُ:

. . . . . . . . . . . . .

ورسُّ الهَوَى في قَلْبِهِ كَادَ يَبْرَحُ (٦)

(١) الحسوة: ملء الفم ممًّا يُحسى . (٢) في (أ): الصبي .

<sup>(</sup>٣) إرماقاً: سياق عبارة المصنف يقضى بأن يكون الفعل على وزن أفعل ، والمعروف في هذا المعنى - كما نصت عليه المعاجم التي بين أيدينا - إرماق ارميقاقاً ، وارمق ارمقاقاً .

<sup>(</sup>٤) وذلك أن تشد رجل البومة في شيء أسود وتخاط عيناها ويشد في ساقها خيط طويل، فإذا وقع البازي عليها صاده الصياد من قترته .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (أ).

<sup>(</sup>٦) لعل هذا شطر من بیت لذی الرمة فی دیوانه (۱۱۹۲/۲)، وفی اللسان (رسس) وتمامه : إذا غیر النَّأْیُ المحبِّین لم أَجـدْ رسیس الهَـوی من ذکر میّة یبرځ أو من البیت الذی ورد فی دیوانه (۲۱۰/۲)، وتمامه :

بعاداً وإدلالًا على وقَدْ رَأَت ضميرَ الهَوى قَد كاد بالجسم يبرح والبيت من بحر الوافر .

وقال أبوزيد: رَسَّ الهوى وأَرَسَّ: إذا ثَبتَ في القلبِ ، والرَّسُّ أيضاً: أرضٌ بَيضاء صُلبةٌ ، والرَّسُّ الرَّكِيُّ (١) القَدِيمَةُ والمَّسُّ أيضاً: أرضٌ بَيضاء صُلبةٌ ، والرَّسُّ الرَّكِيُّ (١) القَدِيمَةُ والمعدِنُ ؛ كذا فَسَرَهُ أبو عُبيدة (٢) في القُرآنِ ، والجمعُ أرساسٌ (٣) ، وأنشد:

. . . . . . . . . . تَنَابِلةً يَحفِرُونَ الرَّساسا (٤)

جمعُ تِنْبَالٍ.

الرَّطراط والرِّجْرِجُ } قالَ أبو بَكْرٍ : قالَ أبو مالِكِ : الرَّطْراطُ : الماءُ الذي أَسْأَرْتُهُ في الحِياضِ ، نحوُ الرِّجْرِج ، ولَمْ يَعرفْهُ أَصحابُنا ، والرِّجْرِجُ والرِّجْرِجَةُ مثلُ ذَلِكَ ، والجمعُ رَجارِجُ (٥). وفي خبرٍ : النَّاسِ العلماء والرُّهَّادُ والملوكُ ورجْرِجَةُ النَّاسِ يُكدِّرُونَ الماءَ ويُغلونَ الأَسْعارَ : يعني العَامَّة .

الرَّيْمُ: مَا بَقِيَ مِن البَعِيرِ مُمَّا يُتَيَاسَرُ عليه ، وهو عَظْمُ الصَّلا (٦) وما لَصِقَ

<sup>(</sup>١) **الرَّكِئُ**: البئر القديمة . (٢) هو أبو عبيدة معمر بن المُثَنَّى .

<sup>(</sup>٣) في (أ): رساس.

<sup>(</sup>٤) **الرَّساسا**: هو عجز لبيت للنابغة الجعدى في شعره (ص ٨٢)، وصدره . سبقتُ إلى فَرَطِ ناهلٍ ، وقد ورد هذا العجز فقط ، وله أيضاً في اللسان (رسس) . **التنابلة**: الرجال القصار . الرّس : البئر القديمة .

<sup>(</sup>٥) رجارج: ومنه قول هميان بن قحافة:

فأسأرت في الحوض حضجاً حاضجاً قد عداد من أنفاسها رجارجا تقدم هذا البيت مشروحاً في مادة : ( الحضج ) ، وقيل : الرجرجة : بقية الماء في الحوض الكدرة المختلطة بالطين لا يمكن شربها ولا ينتفع بها .

وفي حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - : « لا تقوم الساعة إلَّا على شرار الناس كرجرجة الماء الحبيث » .

قال ابن الأثير: فكأنه إن صحت الرواية قصد الرجرجة فجاء بوضعها لأنها طينة رقيقة تترجرج. (٦) الصّلا: وسط الظهر منا ومن كل ذى أربع، وما انحدر من الوركين، أو عظم يبقى بعدما يُقْسَمُ لحم الجزور.

بِهِ ، يُدْفَعُ إلى الجَازِرِ<sup>(۱)</sup> ، فإنْ أخذَهُ أحدُ الأَيْسَارِ<sup>(۲)</sup> سُبَّ بهِ . قالَ الشَّاعرُ (۳):

وَكُنْتُم كَعَظْمِ الرَّيْمِ لَمْ يَدْرِ جَازِرٌ عَلَى أَى بَدْأَى مَقْسِمِ اللَّحْمِ يُجعَلُ<sup>(٤)</sup> عَلَى أَى بَدْأَى مَقْسِمِ اللَّحْمِ يُجعَلُ<sup>(٤)</sup> والبدء : النَّصيب ، والجمع أبداء ، والرَّيْمُ أيضاً : الزِّيَادَةُ والفضْل ، يُقالُ لِفُلَانِ على فُلَانِ : رَيْمٌ ، أَى زِيادةُ فَضْلِ . قالَ المَخَبَّلُ (٥):

وَأَقْعِ كَمَا أَقْعَى أَبُوكَ عَلَى اسْتِهِ رَأَى أَنَّ رَيْماً فَوْقَهُ لَا يُزايِلُهُ (٦)

<sup>(</sup>۱) الجازر: قال اللحيانى: يؤتى بالجزور فينحرها صاحبها ثم يجعلها على وضم وقد جزأها عشرة أجزاء على الوركين والفخذين والعجز والكاهل والزور والملحاء والكتفين وفيهما العضدان، ثم يعمد إلى الطفاطف وخرز الرقبة فيقسمها صاحبها على تلك الأجزاء بالسوية، فإن بقى عظم أو بضعة فذلك الريم.

<sup>(</sup>٢) الأيسار: حمع يسر (بالتحريك) وهم القوم المجتمعون على الميسر.

<sup>(</sup>٣) هو أوس بن حجر من قصيدة له عينية ، وقيل : إنه للطرماح الأجثى من قصيدة له لامية ، وقيل : إنه لأبى شمر بن حجر، وقد ورد البيت فى ديوان أوس تحت عنوان ( المختلط من شعره ) : ( يوضَعُ) ومرة أخرى ( يُجعَلُ ) ولم يرد فى ديوان الطرماح .

<sup>(</sup>٤) الرّبيم: قال اللحيانى: يؤتى بالجزور فينحرها صاحبها، ثم يجعلها على وَضَم (دف الخشب الذى يضع عليه الجزّار اللحم) وقد جزّأها إلى العشرة أجزاء المذكورة فى هامش (١)، وما بقى هو الريم. والبيت من بحر الطويل.

<sup>(</sup>٥) البيت في طبقات فحول الشعراء (١١٩): ( فأقع ..... لا يعادله ) ، وهو لم يرد في اللسان : ( فأقع ) ، ( يرى ..... لا يعادله ) ، وهو في اللسان ( قفا ) ، وقال ابن برى : صواب إنشاء هذا البيت لأن قبله :

فإن كنت لم تصبح بحظَّ ك راضياً فدع عنك حظى ، إننى عنك شاغله أقعى : ألصق إليه بالأرض ، ونصب ساقيه وفخذيه ، ووضع يديه على الأرض .

<sup>(</sup>٦) ويروى : (لا يعادله ) . والبيت من بحر الطويل .

الرَّفض (١): القليلُ من الماءِ واللَّبنِ يبقى فى الوَطْبِ ، ويُقالُ منهُ: رَفَّضْتُ (٢) تَرْفِيضاً. ونحوُهُ الضَّهْلُ ، والسَّمَلُ ، والتَّمِيلَةُ ، والضَّحْضَاحُ الماءُ الماءُ القليل يَبْقَى فى الغَدِيرِ. والرَّفْرَافُ (٣) ، والبَلَلُ ، والْوَشَلُ ما يَقْطُرُ منْهُ ، والطَّبَّةُ (٤) والشَّوْلُ مثلُهُ.

<sup>(</sup>١) الرَّفْض : بالفتح وبالتحريك ، ورواه ابن السكيت بسكون الفاء .

<sup>(</sup>٢) أي أبقيت قليلًا .

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل (ش) ولعلها محرفة عن : الرعاف ، وفي (د) : الرفراف .

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل ولعلها محرفة عن ( الصبة ) بالصاد المهملة .

# بَابُ النَّاي

الـزَّهَمُ: بَقِيَّةُ شحمِ الدَّابَّةِ وغيرِها. والزُّهْمُ ــ زعموا ــ الشَّحْمَ من النَّعامِ ، والزَّهِمُ الَّذِي بهِ طِرْقٌ (١) ، وقالَ قومٌ مِنْ أَهلِ اللَّغَةِ: لَا يُقَالُ زَهِمُ إِلَّا من شَحْم النَّعامِ أو شُحُومِ الحَيلِ.

<sup>(</sup>١) طِرق (بالكسر): الشحم والسمن.

#### بَابُ السِّين

السَّمَلَةُ: بَقيَّةُ الماءِ في الحوض (١). قالَ الرَّاجزُ (٢):

مَمْغُوثَةً أَعْرَاضُهُم مُمَرْطَلَهْ فِي كُلِّ مَاءِ آسِنِ وسَمَلَهُ (٣) ومثله السَّمْلَةُ ، ويُقال : مَغَشْتُهُ أَمَغَتُهُ مَغْتاً : إذا مَرَسْتُهُ ، ورجلِّ مُمَاغِتٌ لِلْأُمُورِ مُمَارِسٌ لها ؛ يقولُ : أعراضُهمْ دَنِسَةٌ . والسَّمْلُ سَمْلُ العَينِ ، وهو أَنْ تُحْمَى حَدِيدَةٌ ثم تُكْحِلُهَا (٤) ، والسَّمْلُ العَينِ ، وهو أَنْ تُحْمَى حَدِيدَةٌ ثم تُكْحِلُهَا (٤) ، والسَّمْلُ إصلاحُ العَيْنِ ، قالَ الشَّاعِرُ :

فَلاَّتُركَنَّ السَّامِلِينَ حِيَاضَهُم وَلاَّحِيسَنَّ عَلَى مَكَارِمِيَ النَّعَم (٥)

السَّيْيءُ: باقى اللَّبنِ في أطرافِ الأُخلَافِ. قالَ زُهيرٌ (٦):

<sup>(</sup>١) وتطلق السملة أيضاً على الماء القليل يبقى في أسفل الإناء وغيره ، ومنه حديث على - كرم الله وجهه - : و فلم يبق منها إلا سملة كسملة الإداوة ، وقيل : هو ما في الحوض من الحمأة . (ولعل هذا أنسب معنى للسملة في البيت ) ، وسملان (بالضم ) : الماء والنبيذ ، بقاياهما .

<sup>(</sup>۲) هو صخر بن عمير (وروى له الأصمعي) ، والبيت في اللسان ( مغث ) ، ومعجم مقاييس اللغة ( مغث ) .

<sup>(</sup>٣) الممرطلة: الملطخة، والبيت من بحر الرجز.

<sup>(</sup>٤) وفي حديث العرينين الذين ارتدوا عن الإسلام: ﴿ أَنَ النبي عَلَيْكُ أَمْرُ بَسَمَلُ أَعِينَهُم ﴾ . قال أبو عبيد: السمل: أن تفقأ العين بحديدة محمأة أو غير ذلك ، وإنما فعل ذلك بهم لأنهم فعلوا بالرعاة مثله وقتلوهم فجازاهم على صنيعهم بمثله ، وقيل : إن هذا كان قبل أن تنزل الحدود ، فلما نزلت نهى عن المثلة .

<sup>(</sup>٥) البيت من بحر الكامل.

<sup>(</sup>۲) هو : زهير بن أبي سلمي (ت ۱۳ ق ه = ۲۰۹ م)، وله في ديوانه (٥٠) : (به)، وفي اللسان (سبأ) : (ولم ينظر به).

كَمَا استغَاثَ بِسَيْيٍءٍ فَزُّ غيطَلَةٍ

خَافَ العُيُونَ فَلَمْ تُنظَرْ بها الحَشَكُ (١)

الشَّوْرُ: مَا يَبْقَى فَى الْإِنَاءِ مِن الشَّرَابِ بَعَدَمَا شُرِبَ (٢)؛ يُقَالُ مِنهُ: أَسْأَرَ إِلَّسُورُ: مَا يَبْقَى فَى الْإِنَاءِ مِن الشَّرَابِ بَعْدَمَا شُرِبَ (٢)؛ يُقَالُ مِنهُ : دَرَّاكُ إِسَاراً ، وهو مُسْئِرُ وجاءَ سآر ، في المُبَالغةِ كما قيلَ : دَرَّاكُ والفِعْلُ مِنهُ أَدْرَكَ ، وَأَنْشَدَ بَيْتَ الأَخْطَل (٣):

وشَاربٍ مُرْبِحٍ بِالْكَأْسِ نادَمَنِي

لَّا بِالحَصُّورِ وَلَا فِيهَا بِسَآرٍ (٤) لَا بِالحَصُّورِ وَلَا فِيهَا بِسَآرٍ (٤) ويُروى بِسَوَّارِ ، أَيْ بِوَثَّابِ ، سارَ يَسورُ إِذَا وَثَبَ ، والسِّوارُ الوثابُ .

<sup>(</sup>١) **الفَــزّ**: ولد البقر . الغيطلة : الشجر الملتف .

الحشك : تجمع اللبن في الضرع ، أي أنه فَرِّ ولدته أمه في غيطلة ولم تنتظر به خشوك درتها ، والبيت في بحر البسيط .

<sup>(</sup>٢) وقيل: لسؤر كل شيء: بقيته.

<sup>(</sup>٣) هو الأخطل، توفى سنة ٩٠ هـ = ٧٠٨ م، وله فى ديوانه (١١٦)، وفى جمهرة أشعار العرب (٩٠٦): (بسوار)، وله أيضاً فى اللسان (سأر): (بسآر)، وفى اللسان (سور): (بَسَّوار).

<sup>(</sup>٤) السّوار: المعربد. الحَصُور: الضيق الصدر، البخيل. السّآر: الذي يُشيِّرُ، والبيت من بحر البسيط.

# بَابُ الشِّين

الشّرْدِمَةُ: بَقِيَّةٌ مِنَ الشَّيءِ. قالَ اللَّهُ تعالى: ﴿ ... لَشِرْدِمَةٌ قَلِيلُونَ ﴾ (١) وذلك أَنَّ فِرْعُونَ كَانَ قَتَلَ مِنْهُمْ ، فَبَقِيَتْ مِنْهُمْ بَقِيَّةٌ . قالَ الرَّاجِزُ:

جَاءَ الشِّتَاءُ وقُمَيْضِي أَخْلَاقْ شَرَاذِمٌ يَضْحَكُ مِنِّي التَّوَّاقُ (٢)

غيره :

يَخِـدْنَ في شَـرَاذِمِ النِّعَـالِ (٣)

أى في بقايا النِّعال.

الشَّلِيَّةُ: مِنْ (٤) كُلِّ شَيءٍ بَقِيَّتُهُ، والجمعُ شَلايا. قالَ أبو بكر : شِلْوُ الإنسانِ باقى جَسَدِهِ بعدَ بِلاهُ، والجمعُ أشلاة ؛ وبنو فلانِ أشلاة فى بنى فُلانِ ، أى بَقَايا ، ثم كَثُرَ ذلك حتى قيلَ للجَسَدِ شِلْوٌ. بنى فُلانِ ، أى بَقَايا ، ثم كَثُرَ ذلك حتى قيلَ للجَسَدِ شِلْوٌ. وقالَ بعضُهُمْ : شِلْوُ الشَّاةِ جَسَدُها بلا رَأْسٍ ولا قَوائِمَ ، ومنه يُقالُ : أشلى كَلْبَهُ على الصَّيدِ كَأَنَّهُ ألقى شِلْوَهُ على شِلْوهِ ، يُقالُ : أشلى كَلْبَهُ على الصَّيدِ كَأَنَّهُ ألقى شِلْوَهُ على شِلْوهِ ،

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء ، الآية ٤٥ .

<sup>(</sup>٢) هو في اللسان ( خلق ) ، و (شرذم ) دون عزو . شراذم : قِطَع . التَّوَّاق : ابن الشاعر . أخلاق : بالٍ ، والبيت من بحر الكامل .

<sup>(</sup>٣) يخدن : يسرعن ، والشطر من بحر الرجز .

<sup>(</sup>٤) سقطت من الأصل كلمة (من) فأضفناها لاتساق الكلام ، ولا تقال : الشلية إلا في البقية من المال ، فيقال : الشية المال ، والشلق : من المال ، فيقال : ذهبت ماشية بني فلان وبقيت له شلية ، وقيل : الشيلا : بقية المال ، والشلق : بقيايا كل شيء .

وقيل: أشلى (۱) على أَفْعَلَ لأَنَّهُ بمعنى أَلْقَى ، وَرَدَّهُ بعضُهُمْ (۲) وهو عِندَنا صَحِيحُ . قالَ الشاعر (۳):

نَزَلْنَا بِعمَّارٍ فَأَشْلَى كِلابَهُ

عَلَيْنَا ، فَكِدْنا بَيْنَ بَيتَيْهِ نُؤْكُلُ (٤)

وقالَ آخـرُ:

أَلَا أَيُّهَا المُشْلِي عَلَيْنَا كِلابَهُ

وَلِي ، غَيْرَأَنْ لَمْ أَشْلِهِنَّ ، كِلَابُ (٥)

الشَّوْلُ: بَقِيَّةُ الماءِ في القِرْبَةِ (٦)، والجمعُ أشوالٌ، وأنشدَ أبو بكرٍ (٧): حَتَّى إِذَا بَلَغَ البَشِيرُ بِشَوْبِهِ

سُقِيَتْ وَصَبَّ سُقَاتُهَا أَشْوَالُها (^) سُقِيَتْ وَصَبَّ سُقَاتُهَا أَشْوَالُها (^) البشير: الذي يَبشُرُ بأنَّهم قد قرُبوا من الحيِّ ، وأَشرَفوا على

<sup>(</sup>۱) في الأصل: «أشلى على أفعل لأنه » بزيادة كلمة (أفعل) ولا يستقيم الكلام بهذه الزيادة ، وفي قولهم: (أشليت الكلاب على الصيد) ونحوه ، خلاف بين أهل اللغة . فذهب بعضهم إلى أنه خطأ لأن (أشلى) بمعنى (دعا) وعليه لا يصح ذكر (على) معها ، وذهب آخرون إلى أنه صواب ، على تضمين (أشلى) معنى (أغرى) ، أو (ألقى) ممًّا يعدّى به (على) ، أو على أن في الكلام حذفاً تقديره : دعاها فأرسلها على الصيد ، ومن هؤلاء المؤلف .

<sup>(</sup> انظر لسان العرب مادة : شلى ) .

<sup>(</sup>٢) اللسان (شلا) ، قال ثعلب : وقول الناس : أشليتُ الكلب على الصيد خطأ .

<sup>(</sup>٣) هو: زياد الأعجم أبو أمامة.

<sup>(</sup>٤) البيت في اللسان (شلا): (أتينا أبا عمرو)، ويروى (فأعزى)، والبيت من بحر الطويل.

<sup>(</sup>٥) البيت في اللسان (شلا) وقال : وقد أنشده أبو هلال العسكرى (المشلى على ) ، وفي

<sup>(</sup>د): (المشلى على) ، والبيت من بحر الطويل.

<sup>(</sup>٦) والشول أيضاً: بقية اللبن في الضرع.

<sup>(</sup>۷) البیت للأعشی (میمون بن قیس) فی دیوانه (ص ۲٦)، وفی اللسان (شول) بروایة أخری وهی :

حتى إِذَا لمع الدَّليل بثَـوبه شقِيَتْ وصَبَّ رُوَاتُها أَشُوالها (٨) والبيت من بحر الكامل.

النَّعَمِ يُريدُونَ الغَارَةَ عَلَيهِ ، وَسُقِيَتِ الحِيلُ : بَقَايَا الماء في المِزادِ المُحمُولَةِ تَخَفُّفاً لِلغَارَةِ ، والشُّولُ : من الإبلِ التي ارتَفَعَتْ ألبانُها ، وأصلُها من شالَ الشيءُ إِذَا ارتَفَعَ ، وأَشْلْتُهُ رفعْتُهُ ، والعَامَّةُ وأصلُها من شالَ الشيءُ إِذَا ارتَفَعَ ، وأَشْلْتُهُ رفعْتُهُ ، والعَامَّةُ تقولُ : شِلْتُه (١). قالَ الشَّاعِرُ :

### \* أَرْجُلُهُمْ كَالْخُشُبِ الشَّائِلِ (٢) \*

وواحدُ الشَّوْلِ شَائِلٌ، مثلُ صاحبٍ وصَحْب. والشُّولُ : الإبلُ التي حَمَلَتْ فَشَالَتْ بأَذَنَابِهَا ، الواحدةُ شَائِلَةٌ ؛ وشَوْلَةُ العَقْرِبِ التي حَمَلَتْ فَشَالَتْ بأَذَنَابِهَا لأَنَّهَا لَا نَعْفُه وبها سُمِّيَتْ الشَّوْلَةُ) (٣) هذا النجمُ المعروفُ ، والشَّولُ بكسرِ الواوِ : السَّريعُ الحفيفُ فيما أَخَذَ فيه . قالَ الأعشى (٤):

وَقَدْ غَدَوْتُ إِلَى الحَانُوتِ يَتْبَعُنِي

شَاوٍ مِشَلِّ شَلولٌ شُلشُلُ شَولُ (°) وتشاوَلَ القومُ بالسَّيوفِ إذا تَضَاربُوا بها ، وذلك أَنَّ بعضَهُم

يرفَعُها على بَعض .

الشَّهُ البَصَرِ ، وبَقِيَّةُ الشَّمْسِ عِنْدَ الغُروبِ (٦)؛ يُقالُ: ما بَقِيَ

قال العجاج:

<sup>(</sup>۱) ذكر ابن منظور عن الجوهرى : (شُلت بالجرة أشول : رفعتهما ... ولا تقل : شِلت ) ، والفعل : شال يتعدى بنفسه وبالباء .

وقوله: إنما هو إشارة إلى قول العامة: شِلته بالكسر وهو خطأ ، والصواب: ضم الميم ، لأن الفعل من شال يشول ، وليس من شال يشيل .

<sup>(</sup>٢) والشطر من بحر الرجز.

<sup>(</sup>٣) **الشولة**: إحدى منازل القمر ، ولأن البرج كله على صورة شولة العقرب ، فسميت به تشبيها بها . وهذه الفقرة ساقطة من طبعة الكويت .

<sup>(</sup>٤) الأعشى (ميمون بن قيس)، والبيت في ديوانه (٤٥).

<sup>(°)</sup> المشل ، والشلول ، والشلشل : الخفيف السريع الحركة .

<sup>(</sup>٦) والشفا أيضاً: بقية الهلال ، وبقية النهار وما أشبهه ، والبيت من بحر البسيط .

والشها: حرف الوادى وما اسبهه ، ومنه قوله تعالى . . ﴿ ... وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُمْ مِّنْهَا ... ﴾ (٢) وسمع هذه الآية أعرابي فقال : لَمْ يُنقِذْنَا منها ، ثُمَّ يريدُ أن يُلقينا

وسمع هذه الايه اعرابي قفال : لم ينفِدن منها ، لم يريد ال فيها ؟! فقال ابن عبَّاس (٣) : « خُذُوهَا من غير فقِيهٍ » .

الشُّوايا: بَقِيَّةُ قَوْمٍ هَلَكُوا ، الوَاحِدُ شَوِيَّةٌ . قالَ الشَّاعرُ:

وَهُمْ شَرُ الشُّوايَا مِنْ ثَمُودِ

وعَوْفٌ شُرُّ مُنتَعِلِ وَحَافٍ (٤)

وأما الشَّويُّ ، بلا هَاءٍ ، فالشَّاءُ (°) ، كما يُقالُ : مَعيزٌ وَضَئينٌ . قال الرَّاجزُ (<sup>۲)</sup> يصفُ مفازةً :

لَا يَنْفَعُ الشَّاوِيُّ فِيهَا شَاتُهُ وَلَا حَمَارَاهُ وَلَا عَلاتُهُ (٧) \* لِا يَنْفَعُ الشَّاوِيُّ فِيهَا شَاتُهُ \* إِذَا عَلَاهَا اقْتَرَبَت وَفَاتُهُ \*

<sup>=</sup> ومر بأعال لمن تشرفا أشرفته بلا شفا أو بشفا ومر بأعال لمن تشرفا وقوله: وقوله: بلا شفا: أن الشمس قد فابت ، ولم يبق منها شيء .

<sup>(</sup>١) أمرَّ العيش : صار مُرًّا ، والبيت من بحر الرجز .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران ، الآية ١٠٤ .

<sup>(</sup>٣) هو : عبد الله بن عباس - رضى الله عنهما ، الصحابي الجليل .

<sup>(</sup>٤) البيت في اللسان (شوا) ، والبيت من بحر الوافر .

المنتعل: الذي يلبس نعلًا في رجله ، والحاف: الذي لا يلبس نعلًا ، (يقصد جميع الناس) .

<sup>(</sup>٥) أي الشاء مفردها .

<sup>(</sup>٦) هو : مبشر بن هذيل بن فزارة الشمخي ، وله في اللسان (علا) ، (شوا) .

<sup>(</sup>٧) **الشاوى**: صاحب الشاء ، والبيت من بحر الرجز .

العَلَاقُ: حَجَرٌ يُجَفَّفُ عليهِ الأقِطُ، وقيلَ: يُطَبَّقُ (١) فِيهِ الأقِطُ، لُغتانِ ، يُجْعَلُ لَهُ خَيْطَانِ (٢) ، والحَمَاران : حَجَرَانِ يَحْمِلَانِ هَذَا الحَجَر ، وَحِمَارُ الكَانُون : العَامُودُ الذي (٣) في أسفَلِهِ ، وحِمَارُ العودِ: الذي يُجْعَلُ تحتَ الأوتَارِ، والشُّوايَةُ (٤): الصغيرُ من الشَّىءِ الكبير كالقِطعَةِ من الشَّاةِ ، والشُّوايَةُ من الخُبز: القُرصُ ، ويُقالَ: فلانٌ أحسنُ شُوايةً من فُلانِ: أي بَقِيَّةً من قَوْمِهِ ، وَأَشُواهُ الدُّهُونُ: تَرَكُهُ ، يُقالُ: ما أَشُوى لنا الدُّهُو مثلَهُ: أَى مَا تُرَكَ (٥٠). الشَّمَلَةُ: مَا يَبْقَى فِي النَّحْلَةِ مِنْ رُطَبِهَا ، يُقَالُ: مَا بَقِيَ فِيهَا إِلَّا شَمَلَةٌ وإِلَّا شَمَالِيلُ، والشَمَالِيلُ أيضاً جمعٌ. نَاقَةٌ شِملالٌ وشِملِيلٌ: وهي السَّريعَةُ . وقد شَمْلَلَ شَمْلَلَةً : إذا أَسْرَعَ ، ويُقالُ : شَمْلَلَةً النَّخلَةُ: إذا كانتْ تَنفُضُ حَمْلَهَا فَشُدِّدَتْ تَحْتَ أَعْذَاقِهَا قِطَعُ أكسِيةٍ مأخُوذة من شِمال الشَّاةِ ، وهو كِيسٌ يُجْعَلُ فيهِ ضَرْعُهَا ، وَقَدْ شَمَلْتُها جعلتُ لها شِمالًا، وشَمَلَهُم الأمرُ، وهُم مَشمولون. والشَّمُولُ: الخَمْرُ لِأَنَّهَا تَشْمَلُ القَومَ بريحِها ، وقيلَ: لأنَّها تَشْمَلُ العَقْلِ ، أَي تُغَطِّيهِ . والشَّمْلَةُ : كِسَاءٌ صَغِيرٌ يُؤْتَزَرُ بِهِ ، والمِشْمَلُ: سَيْفٌ يَشْتَمِلُ عليهِ الرَّجُلُ. الشُّفَافَةُ: بَقِيَّةُ الماءِ في الإِنَاءِ بَعْدَ مَا شُربَ (٦)، ويُقالُ: لبَقِيَّةِ النَّوم في

العَيْنِ شُفَافَةٌ (٧). قالَ ذو الرُّمَّةِ (٨):

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل ، ولعلّ المراد : يجعل طوابق بعضه فوق بعضه ، وفي بعض كتب اللغة : يطبخ فيه الأقط .

<sup>(</sup>٢) خيطان : هكذا ، ولعلُّ المراد : خيطاً تمسك بهما الحجارة ، أو خيطان تبني بهما .

<sup>(</sup>٣) في (ش): المعترض في . (٤) والشواية أيضاً: بقية مال هلك .

<sup>(</sup>٥) يقال أيضاً: تعشى فلان فأشوى من عشائه: أي أبقى منه بقية .

 <sup>(</sup>٦) والشفا أيضاً: بقية اللبن في الإناء بعدما شرب ، وقيل: بقية الماء في الإناء وغيره .

<sup>(</sup>V) الشفافة أيضاً: بقية النهار كالشفا.

أخو قَفَراتٍ دَبَّبَتْ في عِظَامِهِ أَخْوَاتٍ دَبَّبَتْ في عِظَامِهِ أَخْضَعُ (١) شُفَافَاتُ أَعْجَازِ الكَرَى فَهُوَ أَخْضَعُ (١)

يقالُ: شَفَّ المَاءَ يَشُفُّهُ: إذا استَقْصَى شُرْبَهُ، مثلُ: ارْتَشَفَهُ ارْتِشَافاً، وَمَثَلٌ مِنْ أَمْثَالِهمْ: (ليسَ الرِّيُّ عن التَّشَافُ) (٢)، أى قد يكونُ الرِّيُّ قبلَ اشتفافِ جميعِ ما في الإِناءِ. ووصَّى رجلٌ ولدَهُ فقالَ: (إِذَا شَرِبْتُمْ فأَسْئِرُوا فإِنَّهُ أَجملُ) (٣)، وقالَ الشَّاعرُ: 

ولدَهُ فقالَ: (إِذَا شَرِبْتُمْ فأَسْئِرُوا فإِنَّهُ أَجملُ) (٣)، وقالَ الشَّاعرُ: 

ولِذَهُ فقالَ: (إِذَا شَرِبْتُمْ فأَسْئِرُوا فإِنَّهُ أَجملُ) (٣)، وقالَ الشَّاعرُ: 

ولِذَهُ فقالَ: ﴿ إِذَا شَرِبْتُمْ فَأَسْئِرُوا فإِنَّهُ أَجملُ ﴾ (٣)، وقالَ الشَّاعرُ:

<sup>(</sup>١) القفرات : الأراضي الخلاء . أعجاز الكرى : أواخر النعاس .

أخضع : مطأطئ الرأس من النعاس ، والبيت من بحر الطويل .

<sup>(</sup>٢) هذا المثل في مجمع الأمثال (١٩٠/٢) ، واللسان (شفة) ، وهو يضرب في قناعة الرجل ببعض ما ينال من حاجته : أي ليس قضاؤك الحاجة ، ألّا تدع قليلًا ولا كثيراً إلّا نلته ، فإذا نلت معظمها فاقنع به .

<sup>(</sup>٣) **السؤر**: بقية الشراب.

<sup>(</sup>٤) الشطر من بحر الطويل.

#### بَابُ الصّاد

الصّبابَةُ (١): ما يبقى في الإِناءِ من الشَّرابِ بعدما شُرِبَ ، ويُستَعارُ في النَّومِ كَالُّومِ كَا يُستَعارُ في النَّومِ كَا تُستَعارُ الشَّفافَةُ . قالَ الشَّاعِرُ (٢):

ومَجُودٍ مِنْ صُبابَاتِ الكرى

وَاضِح السُّنَّةِ عَفِّ المُكتَسَبْ (٣)

مَاجِدِ الأُعراقِ قَدْ نَبَّهْتُهُ

لِرَحِيل آخِرَ اللَّيْل فَهَبُ (٤)

وفي الحديث: « ما بَقِيَ في الدُّنيا إِلَّا صُبابةٌ كَصُبابَةِ الإِناءِ » (٥).

الصَّلْصُلَّةُ: بَقِيَّةُ الماءِ في الإِدَاوَةِ (١)، وقالَ عبْدَةُ بنُ الطَّبيبِ (٧):

وَقَلَّ مَا فَي أَسَاقِي القَوْمِ فَانْجَرِدُوا

وَفَى الأَدَاوِى بَقِيَّاتٌ صَلَاصِيلُ (٨)

والصُّلصُلُ: ضربٌ من الفَواخِتِ (٩).

والصُّلُ : جامٌ (١٠) قَصيرُ الجِدارِ .

(١) ومثلها في ذلك : الصببة ، وقيل : الصبابة : بقية الماء في الإناء وغيره .

<sup>(</sup>۲) هو: لبيد بن ربيعة العامرى (ت ٤١ هـ)، والبيت الأول في ديوانه (١٤٦)، وفي اللسان (جود).

<sup>(</sup>٣) والمجود: الذي يجهد من النعاس وغيره ، والسنة : العادة ، عف : عفيف .

<sup>(</sup>٤) ماجد: كريم ، الأعراق: الأصول ، رحيل: انتقال ، هب: قام مسرعاً . والبيتان من بحر الرمل .

<sup>(°)</sup> جاء معناه في خطبة لعتبة بن غزوان ونصها : « فلم يبق منها – أي الدنيا – إلّا صبابة كصبابة الإناء » . ( النهاية ٢٧٠/٢ ، اللسان : صبب ) .

<sup>(</sup>٦) الإداوة: إناء ، والصلصلة أيضاً: بقية الماء في أسفل الحوض.

<sup>(</sup>۷) البیت له فی شعره (ص ۲۲) ، وفی المفضلیات (۱۳۷) .

<sup>(</sup>A) **الأساقى**: جمع سقاء . انجردوا : أسرعوا .

الأداوى: جمع إداوة . الصلاصيل: البقايا من الماء ، والبيت من بحر البسيط .

<sup>(</sup>٩) **الفواخت** : نوع من الحمام المطوق ، واحدها فاختة . (١٠) جمام : إناء من فضة .

### بَابُ الضّاد

الضَّمَد : قالَ يعقوبُ : سمعتُ مُنتجعاً الكلابيّ وأَبا مَهْدِيٍّ يَقولان : (الضَّمَدُ الغَابِرُ من الحَقِّ . يُقَالُ : عِندَ بنى فُلانٍ ضَمَدٌ ، أَى غابرُ حَقِّ مِنْ مَعقُلَةٍ (١) أُو دَيْنِ ) (٢).

\* \* \*

(١) المعقلة: الدية.

(٢) ( انظر اللسان : ضمد ) .

# بَابُ الطَّاء

الطَّخَارِيرُ: قالَ بعضُهم: يُقالُ لباقى الغَيمِ فى السَّمَاءِ: طَخَارِيرُ، واحدُها طُخُرُورُ. قالَ أبو زيد: الطَّخَارِيرُ: غَيْمٌ ضِعَافٌ تَبْقَى فى السَّمَاءِ ؟ ونحوها.

الطَّهَا: الواحدَةُ طَهَاةٌ ، وكذلك القَزَعُ ، الواحدَةُ قَزَعَةٌ . ولم يمرَّ بي على الظَّاء شيءٌ مِنْ ذَلِكَ .

### بَابُ العَين

عَقِبُ : الشَّهِ ، وعُقْبُهُ بَقِيَّتُهُ . قالَ أبو زيد : عَقِبُ رَمضانَ : عَشْرُ بَقِينَ منهُ إلى آخِرِه ، وعُقُبُ رَمضانَ ( بِضَمّ العَينِ ) : شَوَّالٌ ، وعُقْبهُ رَمضانَ ( بِضَمّ العَينِ ) : شَوَّالٌ ، وعُقْبهُ رَمضانَ ( بالهاء ) : أوَّلُ ليلةٍ من شَوَّالٍ ، وهي ليلةُ الفِطْر ، وقيلَ : عَقِبُ لأَنَّهُ بمنزِلَةِ الدُّبُرِ ، وما كانَ في دُبُرِ الشَّيءِ فَهُوَ بَعدَهُ .

العُقْبَةُ : البَقِيَّةُ تُبقيها في القِدْرِ المُستعارَةِ إذا أُردْتَ ردَّها على صاحِبِها (١) . قالَ الكُمَيْتُ (٢) :

إِذَا مَا المَرَاضِيعُ الخِمَاصُ تَأُوَّهَتْ

مِنَ البَرْدِ ، إِذْ مِثْلَانِ سَعْدٌ وعَقْرَبُ (٣) مِنَ البَرْدِ ، إِذْ مِثْلَانِ سَعْدٌ وعَقْرَبُ (٣) وحَارَدَتِ التَّلَدُ الجِيَادُ وَلَمْ يَكُنْ

لِعُقْبَةِ قِدرِ المُسْتَعِيرِينَ مُعقِبُ (٤)

وقالَ آخرُ (٥):

وَأَنْتَ النَّدَى فِيمَا يَنُوبُكَ وَالسُّدَى

إِذَا الحَوْدُ عَدَّتْ عُقْبَةَ القِدرِ مَالَهَا (٦)

<sup>(</sup>١) وعقبة القدر أيضاً: ما التزق بأسفلها من تابل وغيره ، وخص بها بعضهم مرقة ترد في القدر المستعارة ، وأجاز الفراء الكسر في العقبة بمعنى : البقية .

<sup>(</sup>۲) البيتان في (۱۲٦) من ( الكميت بن زيد شاعر العصر المرواني ) ، والثاني له في اللسان (عقب ) ، وفي كليهما : ( النُّكد ) .

<sup>(</sup>٣) سعد وعقرب: نجمان.

<sup>(</sup>٤) حاردت الإبل: قلَّ لَبَنُها أو انقطع ، التَّلد: ما ولد عندك من مال أو نتج ، الجلاد: الغلاظ الجلود ، القصار الشعور ، الشداد الفصوص ، وهي أقوى وأصبر وأقلّ لبناً من الخور ، والخور أغزر وأضعف ، والمعقب : الذي يرد العقبة ، والبيتان من بحر الطويل .

<sup>(</sup>٥) هو: الكميت في ديوانه (٧٩/٢)، وفي اللسان (سدا).

<sup>(</sup>٦) وشطره الأول :

ومنهُ العَاقِبَةُ ، وهي ما يَحْدُثُ للشَّيْءِ مِنْ حالٍ بعدَ حالِهِ الأُولى . قالَ الشَّاعرُ :

وَأَكْرِمْ كُرِيماً إِنْ أَتَاكَ لِحَاجَةٍ

لِعَاقِبَةٍ إِنَّ العِضَاهَ تَروَّحُ (١)

العِضَاهُ: ضُرُوبٌ مِنَ الشَّجَرِ العظامِ ، لها شَوْكُ ، نحوُ السِّدرِ ، والشَّيَالِ ، والشَّبهانِ . وتَرَوَّحُ : تَنفَطِر (٢) بالوَرَقِ ؛ أى اقضِ حاجتَهُ لِعاقبةٍ تكونُ لَهُ ، يَقُولُ : رُبَّما اسْتَغْنَى واحتَجْتَ إليهِ كما أَنَّ الشَّجَرَ يَتَرَوَّحُ بعدَ اليَبْسِ (٣) . قالَ أوسٌ (٤):

تَلَقَّيْنَنِي يَوْمَ النُّجِيرِ بَمُنْطِقِ تَرَوَّحَ أَرطي شُعْدَ منهُ وصالُها (°)

الأرطى : مِنْ شَجَرِ الرَّملِ ، والضَّالُ : السِّدرُ البرىُّ ، ومثلُ البيتِ الأوَّل قولُ سُعَيَّة بن عَريضِ (٦):

<sup>\*</sup> وَأَنْتَ النَّدَى فِيمَا يَنُوبُكَ وَالسَّدَى \* اللَّهُ لَاللَّهُ وَالسَّدَى \* اللّه و اللَّهُ وَالسَّدَى \* الليل ، وهو حياة الزرع وجعله الكميت في بيته مثلًا للجود . والبيت من بحر الطويل .

<sup>(</sup>۱) هو: القاسم بن الهذيل في سمط اللآلئ ( ٥١) ، وللقسيم بن هذيل في حماسة أبي تمام ( ٢٥١) ، والأغاني ( ١٣/٣) ، والبيت في الكامل ( ٢٧٩/٢) ، وفي المشروب للسرى الرفاء ( ٢٩) ، والبيت من بحر الوافر .

<sup>(</sup>٢) تفطر القضيب: بدأ نبات ورقه. (٣) اليبس: الجفاف.

<sup>(</sup>٤) أوس بن حجر بن مالك التميمي (ت ٢ ق ه).

والبيت في ديوانه (١٠١)، والبيت من بحر الطويل.

<sup>(</sup>٥) النَّجير : حصن في اليمن ، وقيل : موضع بحضرموت ، سُعْد : موضع بنجد .

<sup>(</sup>٦) هو: سعية بن عريض اليهودى (شاعر جاهلى): وهو ابن عادياء التماوى ، نسبة إلى تيماء التى بين الحجاز والشام ، وهو ابن أخى السموأل بن عادياء اليهودى ، الذى يضرب به المثل فى الوفاء ، أدرك الجاهلية والإسلام ، ومات فى آخر خلافة معاوية ، وقيل : هو ابن السموأل ، وعريض هو السموأل ، كما قيل بأن السموأل جده .

<sup>(</sup> انظر : الإصابة ١٦٧/٣ ، وشرح القاموس « عرض » ، والأغاني ، الجزء الثالث ) .

ارْفَعْ ضَعِيفَكَ لَا يَحُرْ بِكَ ضَعْفُهُ يَوْماً فَتُدْرِكُهُ العَوَاقِبُ قَدْ نَمَى (١)

يَجْزِيكُ أَوْ يُثْنِي عَلَيْكِ وَإِنَّ مَنْ

أَثْنَى عَلَيْكَ بِمَا فَعَلْتَ كَمَنْ جَزَى

يَحُرْ: من حار يحورُ إذا رَجَعَ ، أَى يصيرُ ضَعْفُهُ إليكَ ، فَرُبَّمَا ارتَفَعَ ، ، ومثلُهُ قولُ الأخطَلِ (٢):
لَا تُهينَنَّ الفَقِيرَ عَلَّكَ أَنْ

تَرْكَعَ يَوْماً وَالدُّهْرُ قَدْ رَفَعَهْ (٣)

وفَتَحَ النُّونَ لأَنَّهُ أَرادَ لا تُهينَنَّ ، وتركعُ : تَخْشَعُ وتَتَّضِعُ فتحتاجُ إليهِ ، والعُقْبةُ أيضاً : قَدْرٌ معلومٌ من السَّيرِ يسيرُهُ كلَّ من المُعتَقِبينَ ، وقد عاقبَ أحدُهما صاحِبَهُ . قالَ الرَّاجزُ : يَا أَيُّهَا المُعتَقِبينَ ، المَعتقِبِ العَاقِبُ العَاقِبُ

رِجْلَاكَ شِقٌّ وَيَدَاكَ جَانِبُ (٤) أَمَا تَرَى النَّجْمَ الَّذِى تُرَاقِبُ

غَابَ وَغَابَتْ بَعْدَهُ كُوَاكِبُ (٥)

يقولُ: إِنَّهما اعْتَقَبا بِالنَّجومِ، فقالَ أحدُهما لصاحِبهِ: أَحْدُو (٦) إِنَّهما اعْتَقَبا بِالنَّجومِ، فقالَ أحدُهما لصاحِبهِ النَّجُمُ الذِّي إلى أَنْ يَغيبَ نِجُمُ كذا ؛ يَقُولُ : انْزِلْ فَقَدْ غابَ النَّجْمُ الذِّي

<sup>(</sup>١) ارفع ضعيفك : قَوِّه وساعده ، وانصره .

العواقب : جمع عاقبة ، وهي الجزاء بالخير ، أو آخر كل شيء وخاتمته .

نمي : زاد قوة وجاهاً وسلطاناً ، والبيتان من بحر الكامل .

<sup>(</sup>۲) الأخطل (ت ۹۰ه)، والبيت للأضبط بن قريع في زهر الآداب (۲۰٤/۲): (لا تُعادِ)، وهو له في البيان والتبيين (۱٦٩/٣) (لا تحقرنٌ)، وفي شرح المفصل (٤٣/٩) ودون عزو في الكامل (٤٨٠/٢): (لا تُهينَ الكريم).

<sup>(</sup>٣) علَّك : أي لعلك . (٤) المُعتقِب : الذي يركب مرة ويمشي مرة أخرى .

<sup>(</sup>٥) البيتان من بحر الرجز .

<sup>(</sup>٦) أحدو : يقال : حدا الإبل وحدا بها : إذا ساقها وحثها على المسير .

نَعتقِبُ بهِ ، وغَابَتْ بعدَهُ كواكِبُ أُخَرُ ، وأرادَ أَنَّهُ نامَ على بعيرِهِ ، فصارَتْ يدُهُ منْ جانِبٍ ، ورِجلُهُ منْ جانبٍ ، ومِثْلُ هذا قُولُ الآخرِ :

مَنْ يَصْطَبِرْ لِلَيْلِهِنَّ القَاسِى وَجِدِّهِ يَصْبِرْ عَلَى النَّعَاسِ (١) ويَدْرُج اللَّيل عَلَى قِيَاسِ ويَدْرُج اللَّيل عَلَى قِيَاسِ أَى : على نجم يرقُبُ غُيوبَهُ ؛ وَلَيْلُهُنَّ : أَى لَيلُ الإبِلِ ، ويريدُ أَنَّكَ تَرَكُ الصَّلاةَ مِن الكَلال لا مِن النِّسيانِ ؛ والنَّعاس : النَّومُ على غير الضَّجِعَةِ والاستمكان .

والمُعقِبُ (٢): النَّجمُ الذي يُعتقَبُ بهِ . قالَ الرَّاجِزُ (٣): كَأَنَّهَا بَيْنَ السُّجُوفِ مُعقِبُ أَوْ شَادِنٌ ذُو بَهْجَةٍ مُرَبَّبُ (٤) أَنَّهَا بَيْنَ السُّجُوفِ مُعقِبُ أَوْ شَادِنٌ ذُو بَهْجَةٍ مُرَبَّبُ (٤) أَنَّهَا بَيْنَ السُّجُوفِ مُعقِبُ أَوْ شَادِنٌ ذُو بَهْجَةٍ مُرَبَّبُ (٤) أَنَّ هذهِ المرأة نجم لِبياضِها وحُسْنِها .

والمُربَّبُ: الغَزَالُ الذي يُربَّبُ في البيوت ، فَهُوَ أَحسَنُ لَهُ . وَعَقَبَ فُلانٌ فُلانًا : إِذَا خَلفَهُ ، وأَعْقَبَهُ : جَعَلَ لَهُ عُقْبَةً ، وجعلَهُ مكانَ نفسِهِ ، وكتَبَ كتاباً ثمَّ عقَّبَهُ بآخَرَ ، ولا يُقال : أَعْقَبَهُ ؛ واللَّيلُ يُعاقِبُ النَّهارَ . قالَ الشَّاعِرُ :

أَرَى لَيْ اللَّهُ يُعَاقِبُهُ نَهَارٌ وَلُومُ التَّيْمِ ما اخْتَلَفَا جَدِيدُ (°)

<sup>(</sup>١) والبيتان من بحر الرجز .

<sup>(</sup>٢) ضبط في شرح القاموس (كمكرم) ، وفي المحكم (كمنبر) .

<sup>(</sup>٣) البيت في اللسان (عقب).

<sup>(</sup>٤) السجوف : جمع سجف ، وهو الستر ، والبيت من بحر الرجز .

<sup>(</sup>٥) **اللؤم**: دنو الأصل وشح النفس.

التيم : أصلها تيم (قبيلة) وأدخل اللام على إرادة التيميين كما قالوا : المجوس واليهود، ومنه قول جرير :

والتيم ألأم من يمشى وألأمه تيم بن ذهل بنو السود المدانيس والبيت من بحر الوافر .

العُنصُوةُ (١): والجمعُ عَناصِ: قِطَعٌ تبقى مِنْ شعرِ الرَّأسِ. يُقالُ: ما بَقِى من شعرِ الرَّأسِ. يُقالُ: ما بَقِى من شعرِهِ إلَّا عناص.

العَقَابيل(٢): بقايا المرض.

العُصْمُ (٣) : بَقِيَّةُ آثارِ الوَرْسِ والزَّعْفَرانِ (٤) ، تقولُ المرأةُ للمرأةِ : (أعطينى عُصِيمُ عُصْمَ حِنَائِكِ) (٥) ، أَى مَا طَرَحْتِ منهُ ، وقالَ أبوبكر : عصيمُ الحِنَّاءِ : باقى أَثَرِهِ على اليدِ ، وكذلكَ عَصِيمُ القَطِرانِ ، والوَعْلُ المُعْصَمُ : الذى فى إحدى يَدَيْهِ بَيَاضٌ ، وهو كثيرٌ فى (٦) الوعُولِ ، والغُرابُ الأعصَمُ : فى أحدِ جَنَاحَيْهِ ريشةٌ بَيضاءُ ، وذلكَ قليلٌ والغُرابُ الأعصَمُ : فى أحدِ جَنَاحَيْهِ ريشةٌ بَيضاءُ ، وذلكَ قليلٌ فى الغِربَانِ . (وَلِهَذَا قِيلَ : عَائِشَةُ فِى النِّسَاءِ كالغُرَابِ الأَعْصَمِ فى الغِربَانِ . (وَلِهَذَا قِيلَ : عَائِشَةُ فِى النِّسَاءِ كالغُرَابِ الأَعْصَمِ فى الغِربَانِ . (وَلِهَذَا قِيلَ : عَائِشَةُ فِى النِّسَاءِ كالغُرَابِ الأَعْصَمِ فى الغِربَانِ ) (٧) ، وقد عَصَمْتُ الرَّجلَ إذا مَنعْتُ من ضَيْمِه ، وأَعْصَمَ بالحِبلِ إذا المُتَسَكَ بهِ ، واعتصَمِ الرَّجلُ بالرَّجُلِ إذا لَجَأَ إِلَيهِ . بالحبلِ إذا المُتَسَكَ بهِ ، واعتصَمِ الرَّجلُ بالرَّجُلِ إذا لَجَأَ إِلَيهِ .

عَافى : القِدْرِ مثلُ عُقْبَةُ (٨) القِدْرِ . قالَ الشَّاعرُ (٩) :

<sup>(</sup>۱) والعنصوة أيضاً: البقية من المال ، من النصف إلى الثلث ، أقل ذلك كالعِنصية والعِنصاة ، وقال ثعلب العناصى: بقية كل شيء ، يقال: ما بقى من ماله إلّا عناص ، وذلك إذا ذهب معظمه وبقى نبذ منه . قال الشاعر .

وما ترك المهدى من مُحلِّ ما لنا ولا ابناه في الشهرين إلَّا العناصيا

ويقال في أرض بني فلان : عناص من النبت ، وهو القليل المتفرق .

<sup>(</sup>٢) وهي أيضاً بقايا العداوة والعشق ، الواحدة عقبولة وعقبول .

<sup>(</sup>٣) العُصْمُ : بقية كل شيء وأثره من القطران والخطاب وغيرهما هكذا في كتب اللغة ، وهي أوفى من اقتصار المصنف على بقية الأثر في نوع أو أنواع .

<sup>(</sup>٤) **الورسُ**: نبات كالسمسم أصفر يزرع باليمن ويصبغ به ويتخذ منه الغمرة للوجه.

<sup>(</sup>٥) ( انظر اللسان : علم ) .

<sup>(</sup>٦) في الأصل (ش): « منه » وربما من تحريف الناسخ ، وما أثبتناه من (د).

<sup>(</sup>٧) ما بين القوسين غير موجودة في (ش).

<sup>(</sup>٨) يريد ما يبقيه المستعير في القدر لمعيرها ، وقال ابن السكيت : العافي والعفوة والعفاوة : ما يبقى أسفل القدر من مرق وما اختلط به .

<sup>(</sup>٩) هو: مضرس بن ربعي بن لقيط الأسدى ، شاعر حسن التشبيه ، والوصف ، أورد له =

\* إِذَا رَدَّ عَافِي القِدْرِ مَنْ يَستعيرُهَا (١) \* أَهُ مَا اللَّهُ مِنْ يَستعيرُهَا (١) \* عَافَ مَا وَاللَّ

عَفَاه يَعِفُوهُ إِذَا جَاءَ يَسَأَلُهُ ، وعافى الطَّيرِ مَا يَجَىءُ إِلَى القَتيلِ فيأكلُ منهُ . قالَ الشَّاعرُ :

لَعَـزَّ عَلَيْنَا \_ ونِعْمَ الفَتَى \_

مَصِيرُكَ يَا عَمروُ لِلْعَافِيَةُ (٢)

وعَفَا الشيءُ إِذَا كَثُرَ ، وأعفى بالمال إِذَا أَتَى بِهِ عَلَى الوُفُورِ وَالتَّمَام ، وعَفَا الشيءَ إِذَا تَرَكَهُ ، ومِثْلُهُ قُولُه تعالى : ﴿ ... فَمَنْ عُفِى لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ ... ﴾ (٣) : أَى تُرِكَ لَهُ الدَّمُ ؛ ومنهُ قيلَ : عَفَا عَنْهُ : أَى تَرَكَ مُعَاقِبَتَهُ ، وقيلَ : للتَّرَاب : عَفَاءٌ لأَنَّهُ متروكُ عَيْرُ مأخوذٍ ولا مُحْرَزِ .

والبيت في المفضليات (٧٦) العوف بن الأحوص ، وفي اللسان ( عفا ) .

(١) وصدر البيت:

#### فلا تسأليني واسألي ما خليقتي \*

وفي اللسان ( ..... ما خليقتيي ) .

وقال الأصمعي : كانوا في الجدب إذا استعار أحدهم قدراً ردّ فيها شيئاً من طبيخ وتركت فتحة « عافي » للضرورة ، وقيل : إن العافي هنا في موضع رفع فاعل ، وهو بمعنى الضيف .

ومعناه: أن صاحب القدر إذا نزل به الضيف نصب لهم قدراً ، فإذا جاءه من يستعير قدره فرآها منصوبة لهم رجع ولم يطلبها ، أو أن العافى بمعنى البقية ، وتكون هى التى ردت المستعير وذلك لكلب الزمان وكونه يمنع إعارة القدر لتلك البقية ، والبيت من بحر الطويل .

(٢) البيت في اللسان (عفا): (ياعمرو)، وفي الأصل (ياعمير)، وأثبتنا رواية اللسان لأنها أقوم للوزن، وفي اللسان: (العافية)، والبيت من بحر المتقارب.

(٣) سورة البقرة ، الآية ١٧٨ .

<sup>=</sup> البغدادى أبياتاً جيدة وقال : هو شاعر جاهلى ، واختار له أبو تمام فى الحماسة قطعتين ، وقال المرزبانى : له خبر مع الفرزدق وإذا صح ذلك فلا يكون جاهليًّا . ( انظر : شرح ديوان الحماسة للتبريزى ٢٥٠/٣ ) .

العُفَافَةُ: مَا يَبْقَى فَى الضَّرْعِ مِنَ اللَّبَنِ (١). قَالَتِ امرأَةٌ مِنَ العَرَبِ لَابنَتِها: (تَجمَّلَى وتَعفَّفَى) (٢): أَى كُلَى الجَميلَ واشربي العُفافَة ؛ والجميلُ: الشَّحمُ المُذَابُ.

العُلالَة : بَقِيَّةُ اللَّبِنِ في الضَّرْعِ ، وَبَقِيَّةُ مُضْرِ الفَرَسِ (٣).

قالَ النَّجَاشِي (٤):

وَنَجِّي ابنَ حَرْبٍ سَابِقٌ ذُو عُلالَةٍ

أَجَشُّ هَزِيمٌ وَالرِّمَاحُ دَوَانِي (٥)

والأجشُّ: في صَهيلِهِ جُشَّةٌ ، وهي نحوُ البُحَّةِ ، وَالْهَزِيمُ : المُتَهَزِّمُ في حُضْرِه كَتهزَّمِ الرَّعْدِ ، وهَزْمَةُ السَّحابِ تَشَقُّقُهُ المُتَهَزِّمُ في حُضْرِه كَتهزَّمِ الرَّعْدِ ، وهَزْمَةُ السَّحابِ تَشَقُّقُهُ بالرَّعدِ ، وشَنَّةٌ (٦) هَزيمٌ تَشَقَّقَتْ .

وقيل : العُلالَة : جَرْئ بعد جَرْي ، مُشتَقَّة من العَلَل ، وهي الشَّرْبَةُ الثانِيَة . قالَ أبو عُبيدة : ويُقالُ لِعُلالَةِ الفَرَسِ : الاذّخارُ ، وهو مُذَّخَرْ، وهي مُذَّخَرة ، قالَ : ومن المُذَّخرةِ المِسْواطُ ، الذَّكرُ والْأُنثَى فيهِ سَواة ، وهو الذي لا يُعطى ما عِندَهُ من الجَرْي إلا بالسَّوْطِ . قالَ الشَّاعرُ (٧) :

<sup>(</sup>١) ومثل العفافة في ذلك العفة ، وفي حديث المغيرة : « لا تحرم العفة » ، وهي بقية اللبن في الضرع بعد أن يُحلب أكثر ما فيه ، فاستعارها للمرأة .

<sup>(</sup>٢) ورد في اللسان (جمل).

<sup>(</sup>٣) والعلالة أيضاً: بقية جرى الفرس ، وأيضاً: بقية السير ، وبقية قوة الشيخ ، وبقية اللحم ، وفي الحديث: « أنه أتى بعلالة الشاة فأكل منها » أي بقية لحمها .

<sup>(</sup>٤) **النجاشي**: هو قيس بن عمرو بن مالك ، من بني الحارث بن كعب ، وكان فاسقاً رقيق الإسلام . توفي نحو ٤٠ هـ = ٦٦٠م .

<sup>(</sup>٥) في اللسان (هزم)، وهذا البيت قاله في معاوية، فلما بلغ معاوية رفع ثندوتيه (الثندوة من الرجل بمنزلة الثدى للمرأة) وقال: لقد علم الناس أن الخيل لا تجرى بمثلى فكيف قال هذا ؟! والبيت من بحر الطويل.

<sup>(</sup>٦) الشنة: القوية الخلق.

<sup>(</sup>۷) هو : الشماخ بن ضرار الغطفاني ، توفي ۲۲ هـ = ٦٢٣ م .

\* . . . . . . إذَا سِيطَ أَحْضَرَا (١) \*

ومنهُ المُدَّخَرَةُ ، ما لا يجودُ إِلَّا على الزَّجْرِ والمِرْيَةِ (٢) بالسَّاقَيْنِ ، أو بالسَّوْطِ . قالَ امرؤُ القَيْسِ (٣): فَلِلسَّوْطِ أُلْهُوبٌ ، ولِلسَّاقِ دِرَّةٌ

وللزَّجْرِ مِنْهُ وَقْعُ أَهْوَجَ مِنْعَبِ (٤)

أَى : يَخْرُجُ إِذَا زُجِرَ خُرُوجَ الأَهْوَجِ ، والمِنْعَبُ : الذي يَرفَعُ رَأْسَهُ إذا أُحْضِرَ ؛ وهو النَّعْبانُ (٥٠).

العَريكة : في قَولِ بعضِهمْ بَقِيَّةُ السَّنامِ ، وقالَ القَطَّان : العَروكُ : التي في سَنامِها بَقِيَّةُ شَحْمٍ ؛ وقالَ الأصمعيُّ : ذو العَريكَةِ : الذي لم يَبقَ في سَنامِهِ إِلَّا العَريكةُ ، وأَنشَدَ :

بَلَى إِنَّ الزَّمَانَ لَهُ صُرُوفٌ

بَكُا في مُهَا رَكَةً السِّنَا السِّمَانَ لَهُ صُرُوفٌ

وَكُلُّ فِي مُعَارَكَةِ السِّنِينِ (٦)

(١) والبيت :

فَصَوْبُتُهُ كأنه صوب غَيية على الأمعز الضاحى إذا سيط أحضرا صوبته: حملته على الحضر في صيب من الأرض، والصوب: المطر، والغيبة: الدفعة منه، والأمعز: الأرض الحزنة الغليظة ذات الحجارة. وهذا البيت نسبه (اللسان) في (سوط) للشماخ، ولم يرد البيت في ديوانه، والبيت من بحر الطويل.

- (٢) المِريَة : اسم من مريت الفرس ، إذا أخرجت ما عنده من الجرى بسوط أو غيره .
- (٣) هو : امرؤ القيس بن حجر الشاعر الجاهلي المشهور ، توفي نحوسنة ٨٠ ق . ه = ٥٤٥ م .
- (٤) البيت في ديوانه (٥١) ، مع تقديم للساق وتأخير للسوط ، وله بالرواية نفسها في اللسان
- (نعب) ، الألهوب: أن يجتهد الفرس في عدوه حتى يثير الغبار ، ودرّ الفرس: إذا عدا شديداً .

ويروى : « مهذب » ، والإهذاب : الإسراع في الطيران ، والعدو والكلام ، والبيت من بحر الطويل .

- (٥) **النعبان** : هو العنق وتحريك الرأس ، ويقال : نَعَبَ المؤذن ، إذا مد عنقه وحَرّك رأسه في ندائه .
  - (٦) صروف الدهر: نوائبه وحدثانه ، مفردها (صرف) .

فَيُسمَنُ ذُو العَرِيكَةِ بَعْدَ هَزْلٍ

وَيَعْتَرُّ الْهَزِيلَةَ بِالسَّمِينِ (١) الْهَزِيلَةُ بِالسَّمِينِ الْهُزَالُ ؛ يريدُ أَنَّ صُروفَ الزَّمانِ تَتَقَلَّبُ فَيسمَنُ الْهَزول ، ويهْزَلُ السَّمِينَ ، والمُعَارَكَةُ : الممارسَةُ والمُعَالَجَةُ . المهزول ، ويهْزَلُ السَّمِينَ ، والمُعَارَكَةُ : الممارسَةُ والمُعَالَجَةُ . المُعْقَونَ بهِ ويَعلِفُونَهُ (٣) الْعُلْقَةُ (٢) : ما يبقَى في الشِّتاءِ من الشَّجر لِلقومِ فيتعلَّقونَ بهِ ويَعلِفُونَهُ (٣) المُلْقَةُ (١) . وقد عَلِقْتُ الشَّيءَ تناوَلْتُهُ ، أَعلِقُهُ .

<sup>(</sup>١) ذو العريكة: صاحب الطبيعة والنفس.

هـزل: ضعف ، والبيتان من بحر الوافر.

<sup>(</sup>٢) العُلْقة: ويقال: عندهم علقة من متاعهم، أي بقية، ويقال: لم يبق عنده علقة أي شيء، وقيل: أي بقية.

<sup>(</sup>٣) في (أ): فيعلفونه.

#### بَابُ الغَـين

الغُبرُ(۱): بَقِيَّةُ اللَّبَنِ في الضَّرْعِ، وقد قالَ الحارِثُ بنُ حِلْزَةَ (۲): فَلْتُ لِعَمْرهِ حِبنَ أَبْصَرْتُهُ وَقَدْ حَبَا مِنْ دُونِهِ عَالِجُ وَقَدْ حَبَا مِنْ دُونِهِ عَالِجُ لَا تَكْسَعِ الشَّولَ بِأَغْبَارِهَا إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَنِ النَّاتِجُ (۲) وَاصْبُبُ لِأَضْيَافِكَ أَلْبَانَها وَاصْبُبُ لِأَضْيَافِكَ أَلْبَانَها وَاصْبُبُ لِأَضْيَافِكَ أَلْبَانَها فَإِنَّ شَرَّ اللَّبَنِ الوَالِجُ (٤) وَاصْبُبُ لِأَصْبِيافِكَ أَلْبَانَها وَاللَّبَنِ الوَالِجُ (٤) رُبَّ عِشَارٍ سَوْفَ يَغْتَالُهَا لَا مُبطِيءُ السَّيْرِ وَلَا فَالِجُ (٥) وَلَّ فَالِجُ (٥) قَدْ كُنْتَ يَوْماً تَوْتَجِي رِسْلَها فَالْمِ وَلَا فَالِجُ (٥) فَأَطْرِدَ الحَائِلُ والدَّالِجُ اللَّهِ الْفَتَى يَسْعَى وَيُسْعَى لَهُ مِنْ أَمْرِهِ خَالِجُ اللَّهُ مِنْ أَمْرِهِ خَالِجُ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ أَمْرِهِ خَالِجُ

(١) وقيل : غبر كل شيء : بقيته .

(۲) هو : الحارث بن حلزة اليشكرى ، توفى سنة ٤٦ ق . ه = ٥٧٨ م .

والأبيات في ديوانه ص ٢٧ ، مع بعض التقديم والتأخير .

(٣) تكسع : تضارب ، كسع : ضرب مؤخره بيده أو بصدر قدمه .

الشول: بقية اللبن في الضرع ( جمعها: أشوال ) . الناتج: ولد الناقة .

(٤) **الوال**ج: الداخل.

(°) يغتالها : يقتلها غيلة ، العشار : العشراء من النوق ونحوها ، وهي ما مضى على حملها عشرة أشهر ، العالج : بعير يرعاه .

كلمة السير معرفة عن « الشل » ، وكلمة عالج محرفة عن « فالج » ويظهر ذلك في شرح البيت بعده .

يَتْرُكُ مَا رَقَّحَ مِـنْ عَيْشِـهِ يَعِيتُ فِيهِ هَمَجُ هَـامِجُ (١)

معانى الكلمات (٢):

الكشع : أن يُنضَح ضرع النَّاقَةِ بالماءِ الباردِ ، ويُضرَبَ باليدِ ليرتَفِع لَبَنُها فيكونَ أقوى لها على العامِ المُجدِبِ ؛ والشَّولُ : التي تَشُولُ الإِيلُ التي سَالَتْ أَلِبانُها ، واحِدُها شائِلٌ ، والشَّولُ : التي تَشُولُ الزِيلُ التي سَالَتْ ألبانُها ، واحِدُها شائِلٌ ، والشَّولُ : التي تَشُولُ عليها ، والواحِدَةُ شائِلَةٌ ، وقد ذكرْنا ذلكَ . يقولُ : لَعَلَّكَ تموتُ فتصيرُ إِبلُكَ لِعدوِّكَ ، أو يُغيرُ عليها مُغيرٌ ، فيذهَبُ بها مُسْرِعاً ، فاشرَبْ ألبانَها ، واجعلها الأَضْيَافِكَ ، والا تُكْسَعُها لِترجِعَ في فاشرَبْ ألبانَها ، والجعلها الأَضْيَافِكَ ، والا تُكْسَعُها لِترجِع في الضَّروعِ ولَمْ يُنتَفَعْ بهِ ، الضَّروعِ ، والوَالِحُ : الذي رُدَّ في الضَّروعِ ولَمْ يُنتَفَعْ بهِ ، والشَّلُ : الطَّرْدُ ، والفَالِحُ : الفَحْلُ ذو السَّنامَيْنِ ، والحَائِلُ : التي تَحمِلُ في عامِها ، والدَّالِحُ : التي في بَطنِها وَلَدٌ ، تَشبيها التي تَحمِلُ في عامِها ، والدَّالِحُ : التي في بَطنِها وَلَدٌ ، تَشبيها التَّي وَنَ عامِها ، والدَّالِحُ : التي في بَطنِها وَلَدٌ ، تَشبيها عَرَضَ ، وخَالِحُ : يخلِجُهُ عمَّا هو فيهِ فيذهبُ بهِ ، ورقَّحَ : عَرَضَ ، وشَابِحُ اللهَ يَدلُحُ عَمَّا هو فيهِ فيذهبُ بهِ ، ورقَّحَ : أصلَحَ ، وشبَّةَ الوارِثَ بالهَمَحِ : وهو البَعوضُ . ومَو البَعوضُ . وشبَّةَ الوارِثَ بالهَمَحِ : وهو البَعوضُ . قالَ أبو ذُؤَيْب (٣) : قالَ أبو ذُؤَيْب (٣) :

مُتَفَلِّقٌ أَنْسَاؤُهَا عَنْ قَانِيءٍ كَالقُرْطِ صَاوٍ غُبرُهُ لَا يُرْضَعُ<sup>(٤)</sup>

<sup>(</sup>١) الأبيات من بحر الرجز .

<sup>(</sup>٢) العنوان من عندنا للإيضاح (أحمد عبد التواب).

<sup>(</sup>٣) هو : أبو ذؤيب الهذلي ( خويلد بن خالد ) نحو ٢٧ هـ = ٦٤٨ م .

والبيت في ديوان الهذليين (١٦/١) ، وفي اللسان (نشا) ، و (صوى) : (صاو) .

<sup>(</sup>٤) الإنساء : جمع النَّسا ، وهو عرق يخرج من الورك ويستبطن الفخذ .

القانئ: هنا الضرع الأحمر.

الصاوى من الضروع: الذى ضمر وذهب لبنه ، وأراد بالقانئ ضرعها ، وهو لأنه ضمر وارتفع لبنه ، والبيت من بحر الكامل ،

وغُبَّرُ الحَيْضَةِ (١): بقاياها ، وأَنشَدَ (٢): ومُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عُبَرِ حَيْضَةٍ

وفَسادِ مُرضِعَةٍ وَدَاءٍ مُعْضِلِ (٣)

ويُقالُ: غَبَرَ الجَرِحُ يَعْبُرُ غُبُوراً: إِذَا التَّأَمَّ عَلَى فَسَادٍ وَغَيرِهِ ؟ وبنو الغَبْراءِ: الفُقراءُ. قالَ طَرَفَةُ (٤):

رَأَيْتُ بَنِي الغَبْرَاءِ لَا يُنْكِرُونَنِي

وَلَا أَهْلُ هَذَاكَ الطِّرَافِ المُمَدَّدِ (٥)

الطّراف: بيتٌ من الأَدَمِ يَتَّخِذُهُ الأَغْنِيَاءُ ؛ يَعنى أَنَّهُ يأتيهِ الفُقَراءُ ، ويُنادِمُ الأُغنياءَ والغَبْراءُ: الأَرضُ ، فَسَمَّى الفُقراءَ بنى الغَبْراءِ لأَنَّهُم يَلْصَقُونَ بالأَرْض ، ليسَ لَهُمْ وطاءٌ (٦).

الْعَبَشُ : قَالَ أَبُو عَمْرُو عَنْ تُعلَبِ : يُقَالُ لِبَقِيَّةِ اللَّيلِ : الْغَبَشُ ، والجمعُ أَغباشٌ ؛ وقالَ غيرُهُ : الْعَبَشْ ظُلمةٌ ، ليلٌ أَغبشُ وغَبِشٌ ، وبهِ سُمِّى غُبِشَانُ ، وأَنشَدَ لذِي الرُّمَّةِ (٧) :

<sup>(</sup>۱) والغُبُّرُ: بقية الحيض ، ومنه حديث عمرو بن العاص: « ما تأبطتني الإماء ولا حملتني البغايا في غبرات المآلي » أراد أنه لم تتول الإماء تربيته ، والمآلي : خرق الحيض ، أي في بقاياها . (۲) البيت لأبي كبير الهذلي (عامر بن الحُليس) شاعر مخضرم صحابي . يصف تأبط شرا

ر ۱) البيت مربي عبير الهدائي (عامر بن التحليس) ساعر محصرم صحابي . يصف تابط سرا والبيت في ديوان الهذليين ( ٩٣/٢) ، وفي إصلاح المنطق ( ٢٥٣) ، وفي اللسان ( غبر ) : ( مُغيلٍ ) .

<sup>(</sup>٣) معنى قوله: « وفساد مرضعة ... إلخ »: أى لم تحمل عليه فتسقيه الغيل وليس به داء معضل ، والغيل : اللبن الذى ترضعه المرأة ولدها وهى حامل ، وأغيلت ولدها ، إذا أرضعته وهى حامل ، وفي المخطوطة ( أ ): « فوق مرضع مغيل » ، والبيت من بحر الكامل .

<sup>(</sup>٤) هو : طرفة بن العبـد البكرى ، توفى سنة ٦٠ ق . ه = ٢٥٥ م .

والبيت في ديوانه (٤٢)، وفي مقاييس اللغة (بنو)، وفي أساس البلاغة (غبر)، وفي اللسان (غير): (بني غبراء)، (هذاك).

<sup>(</sup>٥) البيت من بحر الطويل .

<sup>(</sup>٦) وطاء : أي فرش يجلسون عليه وينامون ، والبيت من بحر الطويل .

<sup>(</sup>٧) ذو الرُّمَّةِ ( غيلان بن عقبة ) ، توفي سنة ١١٧ هـ = ٧٣٥ م .

والبيت في ديوانه ( ٩٣/١ ) ، وفي جمهرة أشعار العرب ( ٩٦١ ) .

أَغْبَاشُ لَيْلِ تَمَامِ كَانَ طَارِقَهُ

تَطَخْطُخُ الغَيْم حَتَّى مَا لَهُ جُوَبُ (١)

وقالَ ابن السِّكِيتِ : أَتَيْتُهُ بَعْدَ وَهْنِ مِنَ اللَّيْلِ وَمَوْهِنِ ، وبَعد جَرْشِ مِنَ اللَّيلِ ، وَجَمعُهُ جَرُوشٌ وأَجْرَاشٌ ، وبعد غِنْكِ مِنَ اللَّيلِ ، وجمعُهُ أَغْنَاك ، وبَعد مِلْءٍ من اللَّيلِ ، وجمعُهُ أَملاءٌ ، اللَّيلِ ، وجمعُهُ أَغْنَاك ، وبَعد مِلْءٍ من اللَّيلِ ، وجمعُهُ أَملاءٌ ، وبَعد هَدْءِ مِنَ اللَّيلِ ، وهزيع ، وجَوْشٍ وقِطْع وصُبَّة ، كُلُّ وبَعد هَدْء مِنَ اللَّيلِ ، والجههمةُ والسَّدفُ والغَبشُ والبُلْجَةُ ذلك (٢) من أَوَّلِ اللَّيلِ ، والجههمةُ والسَّدفُ والغَبشُ والبُلْجَةُ من آخرِ اللَّيلِ قُرْبَ السَّحرِ ؛ والتَّنويرُ بعدَ ما أضاءَ الصَّبحُ ؛ ويُقالُ : من آخرِ اللَّيلِ قُرْبَ السَّحرِ ؛ والتَّنويرُ بعدَ ما أضاءَ الصَّبحُ ؛ ويُقالُ : جاءَنا على سَحَرَيْنِ ، وجاءَ بِسُحرةٍ : يُريدُ السَّحر الأَعلى .

الغِرْيَنُ : وكذلكَ الغِرْيَلُ (٣): ما يَبْقى فى أَسفَلِ الحَوْضِ مِنْ كُدورَتِهِ وطِينِهِ .

<sup>(</sup>۱) ليل تمام: أى أطول ما يكون فى السنة ، وطارقه: مأخوذ من المطارقة بين النعلين ، وهى أن تخصف إحداهما على الأخرى ، وتطخطخ الغيم: أى تراكم سواده ، والجوب: فرج ، جمع فرجة ، والبيت من بحر البسيط .

<sup>(</sup>٢) في (ش): هذا.

<sup>(</sup>٣) وقيل: الغريل والغرين: كذلك ما يبقى من الماء في الحوض، وأيضاً الغدير الذي تبقى فيه الدعاميص ( رود أسود ) لا يقدر على شربه، وكذلك ما يبقى في أسفل القارورة من الثقل.

#### بَابُ الفَاء

الفَـرُ : قالَ عبدُ الله بنُ إِبراهِيمَ الجمحيُّ في قولِ أبى ذُوَيْبٍ (١): وَرَمَى لِيُنْقِـذَ فَرَّهَا فَهَـوَى لَهُ

سَهُمْ فَأَنْفَذَ طَرَّتَيْهِ المِنِزَعُ (٢)

قَالَ : فَرَّهَا : بقيَّتُها . قال : رَمَى الصَّائدُ الثَّورَ لِيَشْغلَهُ فَيُفلتَ بَوَقَيَّةٍ ، وكانَ الثَّورُ قد عَقَرَ منْها وقَتَلَ بِرَوْقَيْهِ .

وطُرَّتا النَّوبِ: ناحيتا جَنْبَيْهِ، وهما الخطَّانِ اللَّذَانِ في جَنْبَيْه ؛ وأرادَ أَنْ يقولَ: فأنفذ طُرَّتَيه السَّهْمُ، فقالَ: المِنْزَعُ، لأَنَّ المِنزَعَ هو السَّهم الذي يُنزَعُ بهِ .

وقالَ غيرُهُ: الْفَرُّ: جمعُ فارٌ ، مثلُ صاحبِ وصَحْبِ ، أَى لِيُنقِذَ مَا فَرٌ منها .

<sup>(</sup>۱) هو: أبوذؤيب الهذلى (خويلد بن خالد) ، توفى نحو ۲۷ هـ = ٦٤٨ م .
والبيت فى ديوان الهذليين (١/١٥) ، وفى المفضليات (٤٢٧) ، وفى اللسان (درع) ،
و (فرر): (فرمى) ، و (فُرَّهَا) .
(۲) البيت من بحر الكامل .

#### بَابُ القَاف

القُرارَةُ: مَا يَبْقَى مَن الْمَرَقِ الْيَابِسِ فَى الْقِدْرِ ؛ والصِّبِيانُ يَتَقَرَّرُونَ (١) إِذَا أَخُرُهِا وَأَكُوهِ ، وقالَ أبو عُبيد : قَرَرْتُ القِدْر : أَقُرُها قَرًا : إِذَا فَرَّغْتُ مَا فِيها مِن الطَّبِيخِ ، ثُمَّ صَبَبْتُ فِيها مَاء بارداً كَى إِذَا فَرَّغْتُ مَا فِيها مِن الطَّبِيخِ ، ثُمَّ صَبَبْتُ فِيها مَاء بارداً كَى لا تَحْتَرِقَ ، واسم ذلك الماء القُرارة (٢) ، ويُقال : قَرَّ عليه دَلُواً مِن مَاء إذا صَبَّها عليه ، وهو حكاية صوت الماء .

القُشَامُ (٢): ما يَبْقَى من كُسَارِ الخُبْزِ وغيره على المائدة.

وأما الحُتَامَةُ: فهي ما سقط عن المائدة من ذلك .

الْقُرَاهَةُ : مَا يَبْقَى مَن الْخُبْرُ مُلْتَزِقاً بِالتَّنُّورِ ، والقَرْمُ أَن تتناول الشيءَ بطَرَفِ فَمِكَ ، وقرمت الشيء بأسناني إذا قطعته ، والقرمة كلّ ما قرمته بفيك وألقيته ؛ وقرَمْتُ البعير أقرِمُهُ قَرْماً إذا حَلَقْتَ أعلى خَطْمِهِ بِفِيكَ وألقيتَه ؛ وقرَمْتُ البعير أقرِمُهُ قَرْماً إذا حَلَقْتَ أعلى خَطْمِهِ بِمِرْوَةٍ (٤) ثُمَّ فتلتَ تلك الجُلَيْدَةَ حتى تجفّ ، وهي القَرْمةُ ، والبعير مقرُوم ، والقَرْم الفحلُ من الإبل ، ثم سُمِّي سيِّد القوم قَرْماً . الشُّما في السنبل من الحبّ بعدما يُدرَسُ (٥) ، وأهل الشام الشام

<sup>(</sup>١) يتقررون : يسرون ويرضون .

<sup>(</sup>٢) واسمه كذلك : القَرَرُةَ ( بفتحتين وبضم ففتح ) والقُرورة .

<sup>(</sup>٣) ومثل القشام في ذلك القشامة ، فالقشامة : ما يبقى على المائدة ممَّا لا خير فيه .

<sup>(</sup>٤) **المروة** : واحدة المرو ، وهي حجارة بيضاء صلبة براقة تجعل منها المكار ، وهي كالسكاكين يذبح بها .

<sup>(°)</sup> مثل القصارة في ذلك القصرة ، والقَصْر ( بالتحريك فيهما ) ، والقِصريّ ( بالكسر والياء مشدّدة ) ، والقِصُرى ( بالكسر وبالضم وألف مقصورة ) ، وتطلق هذه كلها أيضاً على ما يبقى في المنخل بعد الانتخال .

يُسَمُّونَهُ القِصْرِيُّ (١)، ومنهُ سُمِّيَتُ القِصْرِيَّةَ التي في البيوت ؛ والدَّرْسِ مثل الدَّوْسِ ، دَرَسْتُ الطعامَ مثل دُسْتُهُ .

وأما القُصالَة : باللام فَأْصُول القَصَب الطِّوالِ مِمَّا لَمْ تكسره الدَّواوِيسُ (٢) ، وَأَصْلُهُ من القَصْلِ ، وهو القَطْعُ ، سيف قَاصِلُ : أَى قَاطِعٌ ومنه يُقال للشعير : الرَّطبِ ، ونحوه إذا قُطِعَ القَصيلُ ، والعامَّة تقول : القَسِيلُ بالسِّين وهو خطأ .

القُداحَةُ: وجدت بخطِّ أبى (٣) \_ رحمه اللَّه \_ قال القنانىُ: القُداحة: بَقِيَّة تبقى فى القِدْرِ من المَرَق ، وفى الزُّكرةِ (٤) من الشراب قَدْرُ ما يُقْدَحُ مرَّةً واحِدةً: أى يُغْرَفُ ، وتكون القُدحةُ البَقِيَّةَ من المَرَقِ والشَّرابِ فى قولهم: « ما بقيت فى القِدرِ إِلَّا قُدحَةٌ » ؛ والقَدْحُ مثلُ الغَرفِ ، والقَدْحَةُ المرَّة الواحدة ، والقُدحَةُ ما يُقدَحُ مثلُ الغُرفةِ التى تُغْرَفُ ، وسُمِّى القَدَحُ قَدَحاً لأَنَّهُ يُقدَحُ به من مثلُ الغُرفةِ التى يُغْرَفُ ، ويُقالُ : لَمَّا يقدح به المِقدحُ والمِقدحةُ ؛ وأما الحديدة التى يَقْدَحُ بها النَّارَ فهى القَدَّاحةُ . قال الرَّاجِزُ :

يا إِبِلَى رُوْجِى عَلَى الأَضْيَافِ الأَضْيَافِ رُوْجِي عَلَى الأَضْيَافِ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيكِ غَبُوقٌ كَافِ (٦)

<sup>(</sup>١) هكذا ضبطها أبو عبيد ، وضبطها أحمد بن صالح ( بضم القاف وفتح الصاد وتشديد الرَّاء المفتوحة ) .

<sup>(</sup>٢) المداوس: ما يداس به الحصيد، يُجَوُّ عليه جرَّا لإخراج الحبّ، وهي (النورج). (٣) أي أبوالمؤلف - رحمه الله - وكان من العلماء، وهذه العبارة دالة على أنه توفي قبل أن يدركه فلم يجلس إليه.

<sup>(</sup>٤) الزُّكرة: الزق الصغير للخمر والحل ، والجمع زُكر .

<sup>(</sup>٥) الدن : وعاء ضخم للخمر وغيرها ( جمع دنان ) .

<sup>(</sup>٦) في (ش): (سائلي)، وفي (د): (يا إبلي).

فَأَبْشِرِي بِالقِدْرِ وَالْأَثَافِي

وَقَادِح وَمِقْدَح غَرَّافِ (١)

أى: إن لم يكن لكُنَّ لَبَنُ يشربه الأضياف نَحَوْنَاكُنَّ وَطَبَحْنَاكُنَّ ، وَأَطْعَمْنَاكُنَّ (٢) الأضياف .

ومثلُّهُ :

إِذَا هِيَ لَمْ تَمْنَعْ بِرِسْلِ لُحُومَهَا

مِنَ السَّيْفِ لَاقَتْ حَدَّهُ وَهُوَقَاطِعُ (٣)

ومشلُّهُ :

إِذَا هِيَ رَاحَتْ ثُمَّ لَمْ تَفْدِ لَحْمَهَا

بِأَلْبَانِهَا ذَاقَ السِّنَانَ عَقِيرُهَا (٤)

كَانَ الْوَجْهُ أَن يُقالَ : ذَاقَ السَّنانَ سَمِينُها .

ومثلُّهُ :

إِذَا مَا دَرُّهَا لَمْ يُقِرْ ضَيْفاً

ضَمِنَّ لَهُ قِرَاهُ مِن الشَّحُومِ (٥)

ومشلَّهُ :

إِذَا لَمْ تَزِدْ أَلْبَانُهَا عَنْ لُحُومِهَا

عَبَطْنَا لَهُمْ فِيهَا بِأَسْيَافِنَا دَمَا (٦)

= الغبوق: اللبن المشروب بالعشى .

الأَثَافِيّ : مفردها الأَثفية ، وهي ما يوضع عليه القدر ، والبيتان من بحر الرجز .

(۱) القدر: إناء يطبخ فيه . (۲) « وأطعمناكن » : وهو تحريف .

(٣) الرِّسل : اللبن ، لاقت : وجدت ، والبيت من بحر الطويل .

(٤) العقير: المجروح ، يقال: عقر الفرس والبعير عقراً: قطع قوائمه ، وفي البيت (هي ) زيادة يقتضيها البيت ليستقيم الوزن ، والبيت من بحر الطويل .

(٥) يُقرُ ضيفاً: يقصد إذا لم يشبع الضيف لبنها ، قراه : القرى طعام الضيف . الشحوم : يقصد من لحمها لأنها ستذبح ، والبيت من بحر الوافر .

(٦) تزد: تمنع ، والبيت من بحر الطويل . عبط الذبيحة : نحرها من غير علة وهي سمينة فتيّة .

ونحوُهُ قولُ الحارِث بنِ حِلّزة (١): أَلفَيْتَنَا لِلضَّيْفِ \_ عَمْرُكَ \_ أَهْلَهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَبَنْ فعطْفُ المُدْمَج (٢) إِنْ لَمْ يَكُنْ لَبَنْ فعطْفُ المُدْمَج (٢) عمرُك : في معنى لَعمرُكَ ، أي ألفيتَنا أهلًا للضَّيفِ . المُدمَجُ : القِدْحُ (٣) ، وعَطْفُه كُرُورُهُ على الإبلِ يُضْرَبُ بهِ عَلَيْهَا مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ .

<sup>(</sup>١) ( ألفيتنا للضيف خير عمارة »: في المفضليات ، وفي اللسان : ( ألفيتنا للضيف خير عمارة » ، (إلا يكن) ، العمارة : القبيلة العظيمة .

<sup>(</sup>٢) ألفيتنا: وجدتنا، والبيت من بحر الطويل.

<sup>(</sup>٣) القِدح: السّهم.

# بَابُ الكَاف

الكُرابَةُ: مَا يَبْقَى فَى النَّخُلِ مِن الرُّطَبِ بِعِدَ مَا جُرِمَ (١). تَكُرَّبِ الرَّجُلُ إِذَا أَخُذَ ذَلكَ وأَكَلَهُ ؛ أُخِذَ مِنَ الكَرَبِ ، وهو أُصولُ السَّعَفِ الْخِذَ ذَلكَ وأَكلَهُ ؛ أُخِذَ مِنَ الكَرَبِ ، وهو أُصولُ السَّعَفِ العِراضُ ، ويُقالُ : الكرانيفُ ؛ وأصلُ الكلمةِ الغِلَظُ ، ومنه يُقالُ لغِلَظِ الهَمِّ فَى القلبِ : الكَرْبُ .

الكَفْبُ } القليلُ من رُبِّ (٢) السَّمنِ يَنْفَى فى النِّحِى (٣)، وكُلُّ بيتٍ مُربعِ الكَفْبَةُ } القليلُ من رُبِّ (٢) السَّمنِ البيتُ الحرامُ كَعبةً ، والتَّكْعِيبُ التَّربيعُ ، كعبةً ؛ ومن ثمَّ سُمِّى البيتُ الحرامُ كعبةً ، والتَّكْعِيبُ التَّربيعُ ، كَعَبْتُ الثَّوْبَ إِذَا طَوَيْتُهُ مُرَبَّعاً ، وكَعَّبَ (٤) ثدى الجارية : إذا صارَ لهُ حجمٌ .

الكُمْنَةُ: بَقِيَّةٌ تَبْقَى من رَمَدِ (٥)، (عن الأصمعيِّ)، وقالَ أبو بكرٍ: الكُمْنَةُ (٦): ظُلْمَةٌ تَغْشى العينَ، رجلٌ مَكْمُونٌ.

<sup>(</sup>١) جَرَمَ النخل ونحوه جَرماً: جنى ثمره .

<sup>(</sup>٢) ربّ السمن: ثفلها.

<sup>(</sup>٣) النَّحى (بالكسر): الزق ، أو مكان للسمن خاصة .

<sup>(</sup>٤) بالتخفيف والتشديد .

<sup>(</sup>٥) الرمد: داء التهابي يصيب العين.

<sup>(</sup>٦) وقيل : ظلمة في البصر بسبب مرض في العصب البصرى أو الشبكية أو المخ دون تغير ظاهر في شكل العين .

# بَابُ اللَّام

اللَّمَاظَةُ: بَقِيَّةُ الطَّعام تَبْقَى فى الفَم (١). والتَّلَمُظُ (٢) تَتَبُعُ ذلكَ باللسانِ ؛ وقالَ بعضُهم لرجلِ اغتابَ رجلًا: لَقَدْ تَلَمَّظْتَ بمُضغَةٍ طالما لَفَظُها الكِرام (٣)، وهو مِنْ قولِ اللَّهِ تعالى: ﴿ ... أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ لَفَظُها الكِرام أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا ... ﴾ (٤) وفي قلبِهِ لُمظَةٌ سَودَاءُ ، أَيْ فَطَةٌ ، وفَرَسٌ أَلمَظُ ، وهو الذي في مِضَمِّ جَحْفَلتِهِ (٥) بياضٌ لَعْجَاوِزُهُ .

<sup>(</sup>۱) وقد تستعار اللماظة لبقية الشيء القليل ، ومنه قول الشاعر يصف الدنيا : \* لماظة أيام كأحلام نائم \*

<sup>(</sup>٢) ومثل تلمظ في ذلك لمظ ( من باب نصر ) .

<sup>(</sup>٣) القول في الصناعتين (٢٧٩) ، القول لمسلم بن قتيبة .

<sup>(</sup>٤) سورة الحجرات ، الآية ١٢ .

<sup>(</sup>٥) جحفلة الفرس: بمنزلة الشفة من الإنسان ، والمشفر للبعير .

## بَابُ المِيم

المَطِيطَةُ: المَاءُ الحَاثر يَبْقَى في الحَوْضِ ، ويُقال : تَمَطَّطَ الشَّيْءَ ، إذا خَثَرَ ، ومطَّ الشَّيْءَ مدَّهُ ، ومنهُ قيلَ التَّمطَّى ، ( وأَصلُهُ التَّمطُّطُ ) (١) ، كما قالَ الرَّاجزُ (٢) .

\* تَقَضَّىَ البَازِى إِذَا البَازِى كَسَرْ \* (٣) وكما قيلَ التَّلْبِيَةُ ، وهي مِنْ لَبَّبْتُ بالمكانِ ، وَمَطَّ الرَّجلُ حاجِبَيْهِ وحدَّهُ إِذَا تَكَبَّرَ ، وَمَطَّ أَصِابِعَهُ إِذَا مَدَّهَا وخاطبَ بها .

المُسِطَةُ (٤) } ما يَبْقَى في أسفلِ الحوضِ مِنْ طِينِهِ وَكُدْرَتِهِ ؛ ممَّا يَجرى مع والمَلِطَةُ (٥) هذا وليسَ بعينِهِ ، والميمُ في أَوَّلِه زائدةٌ .

[مراسل] (٦٠): قولهم: امرأَةٌ مُراسِلٌ: قالوا: هي التي أَسَنَّتْ وفيها بَقِيَّةٌ ، قالوا يَقْ التي أَسَنَّتْ وفيها بَقِيَّةً ، قالَ أبو بكرٍ: امرأَةٌ مُراسِلٌ لِلَّتِي تَزَوَّجَتْ زَوْجَيْن وثلاثةً . قالَ جَرِيرٌ (٧):

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٢) هـو : العجاج (عبد الله بن رُؤبة ) ، توفي سنة ٩٠ هـ = ٧٠٨ م .

<sup>(</sup>٣) في ديوانه ( ٢٠/١ ) ، وفي الكامل للمبرد ( ٢٩٦) ( تجلّى ) ، وفي أدب الكاتب ( ٣٦٩) ، وفي شرح المفصل ( ٢٥/١٠ ) ، وقد ورد قبل هذا في ديوان العجاج قوله : ( داني جناحيه من الطَّوْرِ فَمَر ) ، كان الأصل أن يقول : ( تقصَّص ) فاستثقل اجتماع الضادين ، فأبدل من الثانية ياء ، ومثله يتظّى ، وأصله يتظنن ، ويتسرّى ، وأصله يتسرَّر ، ولهذا سار البيت في كتب اللغة شاهداً على إبدال الياء من أحد الحرفين المثلين إذا اجتمعا ، وهو من بحر الرجز .

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل ، والمعروف في هذا المعنى – كما في المراجع بين أيدينا – المسيط والمسيطة ، ولم نجد صيغة على هذا الوزن بهذا المعنى .

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل . (٦) من عندنا لاستقامة المعنى .

<sup>(</sup>۷) هو : جرير بن عطية الخطفي ، توفي سنة ١١٠ هـ = ٧٢٨ م .

يَمْشِي هُبَيْرَةُ بَعْدَ مَقْتَلِ شَيْخِهِ مَشْيَ المُرَاسِل أُوذِنَتْ بِطَلَاقِ (١)

قالَ : المُراسِلُ : التي كانَ لها زوجٌ مَرَّةً فَهِيَ قَدْ سَمِعَتْ بذِكْرِ الطَّلَاقِ فلا تَنْحَاشُ لَهُ ، لَيْسَتْ كَمَنْ لَمْ تَسْمَعْ بِهِ ، فهي أَجْزَعُ لَهُ ، لَيْسَتْ كَمَنْ لَمْ تَسْمَعْ بِهِ ، فهي أَجْزَعُ لَهُ ، يقولُ : يَمْشِي هُبَيْرَةُ فاتِراً لَا يَتَحَرَّكُ لِقَتْلِ أَبِيهِ ولا يُطلَبُ بِثَارِهِ ، وقالَ جَرِيرٌ :

\* أَقَرَّتْ لِزَوْجِ بَعْدَ زَوْجِ تُرَاسِلُهْ (٢) \*

وممَّا يَجرى في هذا المجرَى ، والميمُ في أوَّلِهِ زائِدَةً . المُصِنَّة (٣) العجوزُ التي فيها بَقِيَّةٌ ؛ والْمُصِنَّ المُصِنَّة : قالَ أبو بكر : المُصِنَّة (٣) العجوزُ التي فيها بَقِيَّةٌ ؛ والْمُصِنَّة أَلَمُ عَلَيْهُ الشَّهِيرَةُ : التي أَسَنَّتْ وفيها أيضاً : المُتكبِّرُ ، ونحوُ المُصِنَّةِ الشَّهِيرَةُ : التي أَسَنَّتْ وفيها

بَقِيَّةٌ ، وأنشَدَ (٤):

رُبَّ عَجُودٍ مِنْ نُمَيرٍ شَهْبَرهْ عَجُودٍ مِنْ نُمَيرٍ شَهْبَرهْ عَلَّمْتُهَا الإِنْقَاضَ بَعْدَ القَرْقَرَهْ (°)

<sup>(</sup>۱) والبيت في ديوانه (٣٩٣)، وفي الأصل (ش): (تمشى الهبيرة) وآثرنا رواية الديوان فأثبتناها، وكذلك في اللسان (رسل).

البيت من بحر الكامل.

<sup>(</sup>٢) البيت في ديوانه (٤٨٢) والشطر الأول منه:

ه فَأَعْطُوا كَمَا أَعْطَتْ عَـوَانٌ بِحَلْيهَا ه

<sup>(</sup> فأعطوا ) ، (حليها ) ، (لبعل بعد بعلِ ) ، والبيت من بحر الطويل .

<sup>(</sup>٣) ويقال : امرأة مصن أيضاً بهذا المعنى .

<sup>(</sup>٤) البيت لشظاظ الضبى ، وهو أحد اللصوص الفتاك ، وكان رأى عجوزاً من بنى نمير معها جمل حسن ، وكان راكباً على بكر له فنزل عنه وقال لها : أمسكى لى هذا البكر لِأَقْضى حاجة وأعود ، فلم تستطع العجوز حفظ الجملين ، فانفلت منها جملها وند ، فقال : أنا آتيك به . فمضى وركب وقال هذا البيت .

<sup>(</sup>٥) **الشهبرة**: العجوز الكبيرة الفانية ، والبيت من بحر الرجز .

القَرْقَرَةُ : أَحْسَنُ الهديرِ ، يقولُ : أَغَرْتُ على إِبِلِهَا فَصَارَتْ تَرْعَى الغَنَم ؛ والإِنْقَاضُ بالغَنَم : أَنْ يُلصِقَ لِسانَه بِحَنَكِهِ ، ويُخرَجَ منهُ صوتاً (١).

<sup>(</sup>۱) ومما يلحق بهذا الذى أورده أبو هلال ممّّا يجرى مع البَقِيَّات وليس منها بعينها قولهم : احتفل الفرس ، إذا أظهر لفارسه أنه بلغ أقصى حضره وفيه بقية ، وأفرس الرجل عن بقية مال ، إذا أخذه وترك من بقية .

### بَابُ النُّون

النَّفَاقَةُ: ما يَبْقَى من شَظايا السِّواكِ في الفَم فَينْفُتُها ، وهو أَنْ تُخرِجَها على طَرَفِ لِسَانِكَ ثُمَّ تُلقيَها . والرَّاقي يَنفُثُ (1) ريقَهُ ، وهو أقلَّ من التَّفْلِ ؛ والحيَّةُ تنفُثُ السُّمَ ، وفي مثلٍ لَهُمْ : (لا بُدَّ للمصدورِ أَن يَنْفُثُ ) (٢) . ودمٌ نَفيثُ نَفَتَهُ الجُرْحُ ، أَي أَظهرَهُ . قالَ أبو بكر : يُقالُ : (لو سأَلْتني قِصْمَةَ سِواكِ ، وقُصَامَةَ سِواكِ ، وضُوارَةَ (٣) يُقالُ : (لو سأَلْتني قِصْمَةَ سِواكِ ، وقُصَامَةَ سِواكِ ، وضُوارَةَ (٣) سِواكِ ، ونُفَاثَة سِواكِ ما أعطيتُك النَّفَس ، قالَ جعفرُ بنُ محمدِ العَسْكرِيُّ : النَّفَسُ : بَقِيَّةُ ما يَبْقَى (٤) في الإناءِ ، وأنشَدَ (٥) : تُعَلِّلُ ، وَهي سَاغِبَةً ، بَنِيهَا

ياً نفاس ، مِنَ الشَّيمِ القَرَاحِ (١) أى : ببقايا ماء باردٍ ، وقالَ : وإنما قالَ : أنفاسٌ على معنى البَقايا ، وقالَ غيرُهُ : النَّفْسُ : الماءُ ، وأنشَدَ الأصمَعيُّ : قُلْتُ لِعَمْرِهِ ، وَالْمَطِيُّ زُورُ :

أَتَجْعَلُ النَّفَسَ الَّذِي تُدِيرُ (٧)

<sup>(</sup>١) النفث : هو النفخ ببعض الريق ، أو التفل بدون ريق .

<sup>(</sup>۲) جاء القول في النهاية (۱٦/٤) ، وفي اللسان (نفث) ، و (صدر) مثلًا: ( من أن يسعلا) أدب الكاتب (۲۳۹) ، والبيان والتبيين (۹۷/۲ ، ٤٦/٤) ، وفي المختار من شعر بشار (۱٤٦) فقد جاء صدر البيت ، أما عجزه هو: وللذي في الصدر أن ينفثا ، والشاعر هو: عبيد الله بن عبد الله بن عبد .

 <sup>(</sup>٣) كذا بالأصل . (٤) كذلك بالأصل ولعلها : « بقية تبقى » .

<sup>(</sup>٥) هو لجرير بن عطية الخطفي ، والبيت في ديوانه (٩٧) ، وفي اللسان (خرج) ، (نفس) .

<sup>(</sup>٦) ساغبة : جائعة ، والشبم : البرد ، والقراح : الصافي ، والبيت من بحر الوافر .

<sup>(</sup>٧) المطى : كل ما يمتطى من الدواب ، والبيت من بحر الرجز .

وزن الشعر يقتضي أن يكون النفس هنا ساكن الفاء ، وليس في كتب اللغة التي بين أيدينا =

#### \* فِي مَسْكِ شَاةٍ ثُمَّ لَا تَسِيرُ \*

أى: تجعلُ الماءَ الذى تَعيشُ بهِ فى سِقاءٍ ثم تتوانى فى السَّيْر، وذلك أَنَّهُ إِذَا نَفِدَ ماؤُهُ ماتَ عَطَشاً، فجعلَ الماءَ النَّفَسَ لأَنَّهُ يَستبقى النَّفْس، والتى تُدير، أى تُدِيرُها بينَ جَنْبُيْكَ، والنَّفْسُ الرُّوحُ، وهى رائدةٌ فى البدن.

النَّضِيَّةُ: قالَ ابنُ السِّكيتِ: النَّضِيَّةُ: البَقِيَّةُ؛ قُلنا: والنَّضِيُّ بغيرِ هاءِ عَظْمُ النَّضِيَّةُ: البَقِيَّةُ؛ قُلنا: والنَّضِيُّ بغيرِ هاءِ عَظْمُ الغُنُقِ؛ وقومٌ طِوالُ الأَنْضِيَةِ طِوالُ الأَعْناقِ. قالَ الشَّاعِرُ (١): \* وطولِ أَنْضِيَةِ الأَعْناقِ والقِمَم (٢)\*

والنَّضِيُّ : نَضِيُّ السّهم ، وهو عودُهُ قبلَ يُراشَ ويُنصَلَ .

\* \* \*

= كاللسان والقاموس ما يؤيد هذا الرأى من أن « النفس » يطلق على الماء ، ولما كان هذا الاستعمال غريباً ذكر المؤلف بيان سببه .

(۱) هو : الشمردل بن شريك اليربوعي ، توفى نحو ۸۰ هـ = ۷۰۰ م . والبيت في الكامل (۳/۱ ) ، وفي الشعر والشعراء (٤٤٣ ) ، وفي الأغاني (٣٦٠/١٣ ) ، وهو في اللسان (نصًا) لليلي الأخيلية ، وقيل : للشمردل .

(٢) صدر البيت فيه روايتان : (يشبّهون ملوكاً في تجلّتهم)، و (يشبّهون سيوفاً في صرائمهم)، و في كلتا الروايتين : (واللّمم)، وورد في اللسان (نصًّا) لليلي الأخيلية :

يشبهون . . . . . . . . . . . . . . . والأقم

وفي الشعر والشعراء:

يشبّهون ملوكاً من تجلّتهم ..... والقمم

وفي الكامل:

يشبّهون ملوكاً في تجلّتهم ..... واللَّم

وفي الأغاني :

يشبهون قريشاً من تكلمهم ..... والأَمم

الأمم: جمع أمَّة ، وهي القامة .

والقمم: جمع قمة: وهي من كل شيء أعلاه.

### بَابُ الواو (١)

الوزيم : ما يَبْقَى من المَرَقِ في أَسفلِ القِدْرِ ؛ وأنشَد :

\* ونُبقى للإِماءِ مِنَ الوَزيم (٢) \*

والوزيم أيضاً: صُرَّةُ البَقْلِ، وقيلَ: هو الخُوصُ الذي يُشَدُّ بهِ البَقْلُ، وهو أيضاً ما تَجمعُهُ العُقابُ في وَكرِها من اللَّحمِ، وقالَ بعضُهم: باقى كلِّ شيءٍ وزيمٌ.

قالَ الشَّاعرُ يَذكرُ العُقابَ :

تجمعُ في الوَكْرِ وَزِيماً كما

يَجْمَعُ ذو الوَفْضَةِ في المِزودِ (٣) والوَفْضَةِ في المِزودِ (٣) والوَفْضَةُ : خَريطةٌ (٤) يَجمعُ فيها الرَّاعي زَادَهُ ؛ وقالوا : وَزَمَهُ بِفيهِ إذا عضَّهُ عَضَّا خفيفاً ، ومثلُهُ بَزَمَهُ .

※ ※ ※

<sup>(</sup>١) وقدم أبو هلال العسكرى في ترتيبه الواو على الهاء وهذه طريقة معروفة عند بعض العلماء ، كما أن هناك من يؤخرون الواو على الهاء .

<sup>(</sup>٢) البيت في اللسان (وزم) ، وصدره:

فتُشبع مجلس الحيَّيْن لحما وتلقى الإماءِ مِنَ الوزيم

<sup>(</sup>٣) **الوكر** : العش ولو خلا من الطائر ويستعار لكل بيت ، والبيت من بحر الرجز .

<sup>(</sup>٤) الخريطة : هنة مثل الكيس تكون من الجِرَقِ والأدم تُشْرَجُ على ما فيها .

#### بَابُ الهَاء

الهُشَامَةُ (١): ما يَبْقَى من الحطب على الأرض بعدما حُمِلَ ، فإذا كانَ من القَصَبِ فهو: الهبُريَّةُ والإبريَّةُ . وأصلُ الهَشْم كَسْرُ الشيء الأجوف واليابس ؛ تقول : هَشَمْتُ أَنفَهُ إِذَا كُسرتَ القصبة ، والهَاشِمَةُ: شَجَّةٌ تَهشِمُ العَظْمَ ، وتَهشَّمُ الشَّجَرَ اليَابِسَ إذا تَكُسَّرَ ، وصَارَتِ الأرضُ هَشِيماً : أي صَارَ ما عليها من النباتِ والشُّجَر هَشِيماً ، وَهَشَمَ الثَريدَ إذا ثَرَدَ الخبز في المَرَقِ . وَأُمَّا الْهَمْشُ : فالسَّريعُ العمل بالأصابع .

الهَوادَةُ : قالَ الخليلُ : الهَوادَةُ : البَقِيَّةُ من القَوم يُرجى صَلَامُهم بها ، وسلامَةُ بعضِهم من بعض ، وأنشَدَ (٢):

وَمَنْ كَانَ يَرجُو في تَمِيم هَوادَةً

فَلَيْسَ لِجُوم فِي تَمِيم أُوَاصِرُ (٣) والأواصرُ: العهودُ ، وَأَصْلُ الكلمة اللَّينُ والسُّكُونُ ، ومنهُ هادَ الرجلُ إذا تابَ، كأنَّهُ لانَ، وهو الهَوْدُ، وفي القرآنِ: ﴿ ... إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ ... ﴾ (٤)، ومنهُ قيلَ : اليهودُ ، ثُمَّ لَمَّا كَفَرُوا صَارَ اليهودُ اسمُ ذَمٌّ ، والهُودُ : هُمُ اليهودُ ، وفي القرآنِ : ﴿ ... هُوداً أَوْ نَصَارَى ... ﴾ (٥) ، ويُقالُ : هادوا يَهودون هئوداً : إذا

<sup>(</sup>١) والهشيم كذلك : النبت الذي بقى من عام أوَّل ، ومثله : العاميّ والحطيم .

<sup>(</sup>٢) البيت للحارث بن وعلة الجرمي ( شاعر جاهل ) ، والبيت في المفضليات (١٦٦ ) .

<sup>(</sup>٣) هموادة : لين . جمره : بطن في طيئ ، والبيت من بحر الطويل .

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف ، الآية ١٥٦ .

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة ، الآيات ١١١ ، ١١٥ ، ١٤٠ .

صاروا يَهوداً ؛ والتهويدُ في المشى مثل الدَّبِيبِ ، وفي المَنْطِقِ سكونُ الكلامِ ، والهَوَدَةُ أَصْلُ السَّنامِ ، والجمعُ هَودٌ . الهِلَالُ : باقى الماءِ في الحوضِ (١) ، والهلالُ قِطعَةٌ تَبْقَى من الرَّحى . قالَ الشَّاعرُ : يُطْعَمُ أَضْيافاً لَهُ مُخضُوراً يُطْعَمُ أَضْيافاً لَهُ مُخضُوراً وَيَطْحَنُ الأَبْطَالَ والتَّبِيرَا (٢) ويَطْحَنُ الأَبْطَالَ والتَّبِيرَا (٢)

\* طَحْنَ الهِلَالِ البُرَّ والشَّعِيرَا \*
والهِلَالُ هِلَالُ السَّماء ؛ وهِلَالُ الصَّيدِ شبية بالهلالِ ، تُعرقَبُ
بهِ حميرُ الوحشِ . قالَ الشَّاعرُ :
فأَبْدَى الهِلَالُ لَنَا أَنْ بَدَا
جَوَاداً كَرِيماً ، وَعَيْراً عَقِيراً (٣)
يُعَرْقِبهُنَّ الفَتَى بِالْهِلَالِ
كَعِرْقَابِ ذِى الصَّيدِ ذَبْحاً بَحِيراً (٤)
كَعِرْقَابِ ذِى الصَّيدِ ذَبْحاً بَحِيراً (٤)

والهِلَالُ: الجَمَلُ الذي قد أَكثَرَ الضِّرابَ حَتَّى أَدَّاهُ إلى الهُزالِ والتَّقَوُّسِ.

والهِ لَالُ : الحيَّةُ إذا سُلِحَتْ . قالَ الشَّاعرُ (٥):

<sup>(</sup>۱) والهلال أيضاً: ما يبقى فى الحوض من الماء الصافى. قال الأزهرى: وقيل له: هلال، لأن الغدير عند امتلائه من الماء يستدير، وإذا قل ذهبت الاستدارة، وصار الماء فى ناحية منه. (٢) الثانى والثالث فى اللسان ( هلل ) دون عزو: ( والفتير ) بدلًا من ( والتبيرا ) .

القتير: رءوس المسامير في الدرع، والبيت من بحر الرجز.

<sup>(</sup>٣) **العير**: الحمار أيًّا كان ، وقد غلبت على الوحشى ، والعقير : المعقور . والبيت من بحر المتدارك .

<sup>(</sup>٤) **البحير** : الكثير .

<sup>(</sup>٥) البيت في اللسان ( هلل ) دون عزو .

تَرَى الوَشْىَ لَمَّاعاً عَلَيهِ كَأَنَّهُ قَشِيبُ هِلَالٍ لَمْ تُقَطَّعْ شَبَارِقُهْ (١) قَشِيبُ هِلَالٍ لَمْ تُقَطَّعْ شَبَارِقُهْ (١)

يُقالُ: شَبْرَقْتُ الثوبَ إذا قطعتُه.

والهِ لَالُ : الإطافُ المُطيفُ بالظُّفرِ .

والهِ لَالُ : قطعةٌ من الغُبارِ .

وهِ لَالُ النعلِ : الذُّؤابَةُ (٢).

قالَ الشيخُ أبو هلالِ (٣): هذا آخرُ ما خرجَ لنا في هذا المعنى ، وباللَّهِ التوفيقُ ، والحمدُ للَّهِ وحدَهُ ، وصلَّى اللَّهُ على سيِّدِنا محمدٍ وعلى آله وصحبهِ وسَلَّمَ .

انتهى ما كتبه أبو هلال بحمد الله وتوفيقه .

<sup>(</sup>١) البيت من بحر الطويل.

<sup>(</sup>٢) الذؤابة من النعل: ما أصاب الأرض من المرسل على القدم.

<sup>(</sup>٣) في آخر نسخة (ب) تم الكتاب بفضل الله ومنه وحسن توفيقه وعونه ، والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيد المرسلين ، وخاتم النبيين وعل آله الطاهرين وصحابته أجمعين وسلامه ورحمته كتاب (المعجم في بقية الأشياء) على يد العبد الفقير الراجي الرحمة من العزيز النصير محمد بن محمد الباجوري بلدا ، غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين .. آمين .

وهذه النسخة ملك سعادة أحمد بيك تيمور ، كان الله له عوناً ومعيناً في فعل الخيرات بجاه سيد المرسلين .. آمين . - هكذا نهايتها - .

## هَـذَا ما بآخِره

تَمَّ الكتاب بِفَصْلِ اللَّه ومنه و حُسْن توفيقه وعَونه ، والحمد للَّه ربِّ العالمين وصَلُواته على سيِّد المرسَلِين ، وخاتم النبيين وعلى آله الطَّاهرين ، وصحابته أجمعين وسلامه ورحمته .

وكتبه بيمينه لنفسه إمام العِلْم بالحرمين ، وخادمه بالمشرقين والمغربين (محمد محمود بن التلاميد التركزى الشنقيطى المدنى) ، ثم وقفه على عُصْبته بعده وقفاً مؤبداً ، وشَرَط ألَّا يُباع ولا يُوهب ولا يُمنع من مستحق أمين ، فمن بدَّله بعدما سَمعَه فإثمه عليه ، واللَّه حسيبه (۱).

米 米 米

<sup>(</sup>۱) نهاية النسخة (أ): كتبه محمود حمدى على نفقة دار الكتب المصرية من النسخة المحفوظة بها الموضوعة تحت رقم (٣٣) أدب (ش)، ووافق الفراغ منه يوم الثلاثاء الثامن والعشرين من شهر شؤال سنة ١٣٥٣ هـ ألف وثلاثمائة واثنين وخمسين هجرية الموافق ١٣ فبراير سنة ١٩٣٤ ميلادية والحمد لله رب العالمين، وصَلِّ اللَّهُمَّ على سيّدنا مُحَمَّد النَّبيّ الأُمى وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.



# ذيل اسماء بقية الأشياء

أحرعبرالتوابعوض



# ذنل اسماء بقية الأشياء الهَمْزَة

الآسِيَّة : بَقِيَّة الدَّارِ وخُوثِتي المتاع .

قال أبوزيد: الآسي: خرثي الدار وآثارها من نحو قطعة القَصْعَة والرَّماد والبَعَر . قال الرَّاجزُ : هَلْ تَعْرِفُ الأَطْلَالَ بِالحِوِّيِّ

لَمْ يَبْق مِنْ آسيِّها العَاميِّ \* غَير رماد الدَّار والأَثْفِيّ (١) \*

الأَثَــرُ: بَقِيَّة الشَّيء، والجمع: آثار وأَثور، أو هو ما بقى من رسم الشيء، أو ما يبقى بعد البرء من أثر الجرح.

الأس : باقى الرَّماد (٢)، قال النابغة (ويروى لزهير):

فَلَمْ يَئِقَ إِلَّا آلَ خَيْم مُنَصَّدِ

وسُقْعٌ عَلَى أَسٌّ ونُؤَيُّ مُعْتَلَبُ (٣)

قال الصاغاني : وأكثر الرواة يروونه : « على آس » ممدوداً

بهذا المعنى . والأُسُّ : الأَثَرُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ، يُقالُ : « خُذْ أُسَّ الطريق » ، أى اهتد بما فيه من أثر المارّة.

<sup>(</sup>١) من بحر الرجز ، وفي رواية : بالخوى ، والحوى والخوى موضعان .

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الطويل ، والمنضد : الذي جعل بعضه فوق بعض .

وخصه الفراء: ببقية الرماد بين الأثافي .

<sup>(</sup>٣) وفي المعجم الكبير : « مُنَصَّب » ، ويروى على آس ، والنـؤى المعتلب : الحفير المهدوم ، سُقُع : أثافي التي أوقدت بينها النار فسؤدتها ، والبيت من بحر الطويل .

الأُمْدَة : البَقِيَّة ، ويُقالُ : هذا سِقَاءُ مُؤَمَّد ، أي ما فيه جَرْعة ماء . ويُقال : الأُمدة : البَقِيَّةُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ .

الأَهْ نَعُ: آخِرُ السِّهَامِ الَّذِي يَبْقَى في الكنانة ، وهو أردؤها . قال صاحب اللَّهْ نَعُ : اللَّهْ اللَّهْ اللَّهْ اللَّهْ وحده ، اللَّهْ اللَّهْ اللَّهْ اللَّهْ اللَّهْ اللَّهْ وحده ، ويُقال له : هِزَاعٌ (١) ، وقيل : هو آخر ما يبقى من السِّهام في الكنانة جيِّداً كان أو رديئاً فقال : الأهزع خير السِّهام وأفضلها تدخره لشديدة (٢) ، قال العجاج :

\* وَلَا تَكُ كَالرَّامِي بِغَيْرِ أَهْزَعا (٢) \*

يعنى كَمَنْ لَيْسَ فى كنانته أهزع ولا غيره ، وهو الذى يتكلف الرَّمى ولا سهم معه ، ويُقال : ما فى الجعبة إلَّا سهم هزاع ، أى وحده .

والأَهْزَع أيضاً: البَقِيَّة من الشَّحم يُقال: ما بَقِيَ في سنام بعيرك أهزع، أي بقية شحم.

<sup>(</sup>١) لسان العرب ( هزع ) .

<sup>(</sup>٢) الشطر من بحر الرجز ، وانظر اللسان ( هزع ). .

#### البّاء

البزيم : ما يَبْقَى مِنَ المَرَقِ في أسفل القِدْرِ من غير لحم ، وقيل : هو البزيم ، والبزم أيضاً : فضلة الزاد .

البصباص: ما يَبْقَى من الكلأُ على عود كأنه أذناب اليرابيع ، والبصباص من الماء : القليل ، قال أبو النجم :

\* لَيْسَ يَسِيلُ الجَدْوَلُ البَصْبَاصُ (١) \*

البُسلَّة: بَقِیَّة الكلاُ (٢) ، ویُقال: انصرف القوم ببللتهم وبلللتهم وبلولتهم ، أى على بحال صالحة أى وفيهم بقية ، وقيل: انصرفوا ببُلُلتهم ، أى على بحال صالحة وخير وطويتُ فلاناً على بُلُلته وبلُولته وبُلَّته ، أى على ما فيه من العیب ، وقیل: على بَقِیَّة وِدِّه وهو الصحیح. قال الشاعر: طوینا بنی بشر علی بُلُلاتهم

وذلك خير من لقاء بَنى بشر وذلك خير من لقاء بَنى بشر وقيل: البُلَّة: بَقِيَّة البلل، يقال: طويت الثوب على بُلَّته: أي على بَقِيَّة بلل فيه لئلا يتكسر، ويُقال: طويت فلاناً على بُلَّته: إذا احتملته على ما فيه من الإساءة والعيب.

(اللقاء: هنا ، الحرب).

البُلَلة : البَقِيَّة ، ويُقال : ما فيه بُلالة ، ولا عُلالة ، أي ما فيه بقية .

<sup>(</sup>١) من بحر الرجز ، وهو في اللسان ( بصبص ) .

<sup>(</sup>٢) عن الفراء.

#### التَّاء

التَّفْشيل: ما يَبْقَى في الضَّرْعِ مِنَ اللَّبَنِ.

#### الثَّاء

الشَّاوة: بَقِيَّةُ القَلِيلِ من الكثير.

الشَّبَلُ : (بالضم وبالتحريك) : البَقِيَّة في أسفل الإِناء وغيره ، كالثُبلة . الثَّرْمُلَة في الجِوالق ، أي الثَّرْمُلَة : البَقِيَّة في الإِناء من التمر وغَيْرِهِ . وَبَقِيَتْ ثرملة في الجوالق ، أي بَقِيَّة من برّ أو شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ ، وقيل : البَقِيَّةُ في الإِناء مُطْلقاً .

### الجِيم

الجَحُفة: (بالفتح وبالضم) بَقِيَّةُ الماء في جواب الحوضِ ، (وبالضَّمِّ) السَجِحُفة: النَّريد يَكُونُ في الإِناء ليس يملؤه ، وما بَقِيَ في البِئرِ من الثَّريد يَكُونُ في الإِناء ليس يملؤه ، وما بَقِيَ في البِئرِ من مائها بعد الاجْتِحَافِ .

الجَحُوف: الثَّريدُ يَبْقَى في وَسَط الجَفْنةِ.

الجُذَامة: قال ابن الأعرابي: الجُذَامَة: ما يبقى من الزَّرْعِ بعد حَصْدِهِ. الجُدْمُور: بَقِيَّةُ كُلِّ شَيْءٍ مَقْطُوع، ومنه مجُذْمورٌ الكِباسة، فإذا قطعت السَّعَفة فبقيت منها قطعة من أصلها في الجِدْع، وإذا قطعت النَّبْعة فبقيت منها قطعة، وإذا قُطعت اليد عند رأس الزَّنْدين فلم يبقَ إلَّا أقلُها، يُقال لِلْبَاقِي من كُلِّ هذا: مجُذْمور، وقيل: الجُذْمور: ما يَبْقَى من الشجر بعد قطعه.

الجَرْد: البَقِيَّةُ مِنَ المال.

الجريدة : البَقِيَّةُ مِنَ المال .

الجَزْلة : البَقِيَّةُ من الرَّغِيفِ والوَطْب والإِناء والجُلَّة ، وقيل : هو نصف الجَرْلة : البَقِيَّةُ من الرَّغِيفِ والوَطْب والإِناء جَزْلة ، وفي الجُلَّة الجُلة . قال ابن الأَعرابيّ : بقي في الإِناء جَزْلة ، وفي الجُلَّة جزلة ، أي قطعة .

البَحِلْس : البَقِيَّةُ من العَسَلِ بَبْقَى فى الإِناء ، وقيل : الجَلْس : العسل أو هو الشَديد منه . قال الطِّرِمّاح : وما جَلْسُ أَبكار أَطَاعَ لسَوْجِهَا

جنى ثَمَرِ بالوَادِيَيْنِ وَشُوعُ (1) جنى ثَمَرِ بالوَادِيَيْنِ وَشُوعُ (1) الشاعر: الجَوَاشِ: بَقَايَا الثَّمام، واحدها جَوْشَ. قال الشاعر: كِرَامٌ إِذَا لَمْ يَيْقَ إِلَّا جَوَاشُ الثَّم عَمَام وَمِنْ شَرِّ الثَّمَام جَوَاشِئُهُ (٢) مَام وَمِنْ شَرِّ الثِّمَام جَوَاشِئُهُ (٢)

※ ※ ※

<sup>(</sup>۱) وَشُوعُ: كثير، وقيل: إن الواو للعطف، والشوع: شجر البان، والواحدة شوعة. ويروى: « وشوع» بضم الواو، على أنه جمع وشع، وهو زهر البقول، والبيت من بحر الطويل. (۲) البيت من بحر الطويل.

#### الحاء

الحاصل: ما بَقِى من كُلِّ شَيْءِ وثَبت وَذَهَبَ ما سواه ، يكون من الحساب والأَعْمَال ونحوها ، وحاصل الشيء وَمَحْصُوله: بَقِيَّته . والحصائل: البقايا ، الواحدة حَصِيلَةً .

الختامة : ما بَقِيَ على المائدة من الطعام ، أو ما سَقَط منه إذا أُكِلَ ، أو ما سَقَط منه إذا أُكِلَ ، أو ما فَضُلَ مِنَ الطَّعَام على الطَّبَقِ .

الحُتْفُل: بَقِيَّة المَرَقِ وَمُحَات اللَّحْمِ فَى أَسْفَلِ القِدْرِ، وقيل: هو ما يكون فَى أَسْفَل ( بالثاء المُثَلَّثَةِ ) ، فَى أَسْفَل القِدْرِ من بَقِيَّةِ الثَّرِيد كالمُثْفُل ( بالثاء المُثَلَّثَةِ ) ، وقيل: المُثْفُلُ والحُثْفُلُ: ما بَقِيَ فَى أَسْفَلِ القَارُورَةِ مِنْ عَكْرِ الزَّيْتِ وَالدُّهْن .

الحُثْفُرة : (بالضم) خُثُورة وَقَذَىً يَبْقَى في أَسْفَل الجَرَّة .

الحِثْلِم: مَا بَقِيَ فَى أَسفلِ القَارُورَةِ مِنَ الدُّهْنِ ، وَقيل : هو ما يَبْقَى فَى أَسفلِ القَارُورَةِ من عَكرِ الدُّهْنِ ، ولا يكون إِلَّا مِنْ طِيب ، وهو الحِثْلِب أيضاً .

الحُساف: بَقِيَّةُ كُلِّ شَيْءٍ أُكِلَ فَلَمْ يَبْقَ مِنْهُ إِلَّا قَلِيلٌ ، وحُسَافَةُ التَّمْرِ: بَقِيَّة فَسُاف : بَقِيَّة فَشُورِهِ ، وَأَقْمَاعه وكِسَره ، والحُسَافَةُ أيضاً : الماء القليل كالحُشَافة .

الحَشَفة: (محرَّكة) أُصول الزرع تَبْقَى بَعْدَ الحَصَادِ.

الحصل: والخصالة: ما يَبْقَى من الشعير، والبُرُّ في البَيْدَر (١) إِذَا نُقِّى وعُزلَ رَديته.

<sup>(</sup>١) البيدر: الجرن ، وهو الموضع يكوم فيه البُرُّ ويُدَاسُ .

الحَطِيم: ما بَقِيَ من نبات عام أول ليُبْسه وتحطّمه.

الحفاف : مَا بَقِىَ حَوْلَ الصَّلْعَة مَن الشَّعْرِ ، والجَمْعُ أَحِفَّة ، يُقال : بَقِى مِنْ شَعْره حول رأسه . شعره حفاف ، وذلك إذا صَلَعَ فبقيتْ طُرَّة مِن شعره حول رأسه .

الحُفافة: بَقِيَّةُ التِّبْنِ والقَتِّ .

الحُفالة: بَقِيَّةُ الأَقماع والقُشُور في التمر والحبّ ، وقيل: هي بَقِيَّة التفاريق ، والأقماع من الزيت والحشف ، وقيل: هي قشارة التمرِ والشَّعير وما أُشْبَهَهَا ، أو ما يُلْقَى منه إِذَا كَانَ أَجَلَّ مِنَ التُراب والدُّقاق ، وفي الحديث: « وَتَبْقَى محْفَالَةٌ كَحُفَالَةِ التَّمْرِ » (۱) أي رُذَالَةً مِنَ النَّاس كَردِيءِ التَّمْرِ وَنُفايته ، وهُو من الرذل مُخالتهم ومُثالتهم ، أي مِمَّن لا خَيْرَ فيه منهم ؛ وهو من الرذل في كل شيء .

الحِقْلَة (٢): ما يَبْقَى فى الحَوْضِ مِنَ المَاءِ الصافى فى الحوض ولا ترى أرضه من ورائه ، والحِقلة أيضاً: ما دون ملء القدح ، وهى أيضاً حسافة التمر وبقية اللبن .

الحقيلة: مُشَافة التمر، ومَا بَقِيَ من نُفايته. قال الأزهرى: لا أعرف هذا الحرف وهو مريب.

<sup>(</sup>١) لسان العرب (حفل).

<sup>(</sup>٢) الحقلة : (بالفتح وبالكسر عن اللحياني ) ، وفي القاموس : ( أنه مثلث ) .

#### الخاء

الخُشَارة: ما بَقِيَ على المائدة ممَّا لا خير فيه .

الخُصَاصَة: ما يَبْقَى فى الكَرْمِ بعد قِطَافِهِ: العُنَيْقيد الصَّغير هُهنا وآخر هُهنا ، وقال أبو حنيفة : هى الخُصاصة ، وقال أبو حنيفة : هى الخَصاصة ، وكلاهما بالفتح .

الخُلَاصَة : ما بَقِيَ في أسفل البُرْمَةِ مِنَ الخِلَاصِ<sup>(۱)</sup> وغيره من ثُفْلٍ أو لَبَنِ وغيره .

البِحِلْفَة : ما يَبْقَى بين الأَسْنَانِ من الطَّعَام ، وَمَا يَبْقَى فى الحَوْضِ مِنَ البِحِلْفَة : الماء ، يُقال : بَقِى فى الحَوْضِ خِلْفَةً مِنَ المَاءِ ، كما يُقَال : علينا خِلْفة من نهار ، أى بَقِيَّة .

الخُمار: بَقِيَّةُ السُّكْر.

الخُمَّة : آخر ما يَبْقَى في السقاء .

الخُنْشُوش: البَقِيَّةُ من المالِ ، وامرأة مُخَنَّشَةٌ : فيها بقية من شباب . وفي نوادر اللحياني : بَقَى مِنْ مَالِهِ خُنْشُوشٌ ؛ أي بَقِيَّةٌ . وفي اللسان ، أي قِطْعَةٌ مِنَ الإبل ، وقال الليث في قول امرأة مُخَنَّشَةٌ قال : تَخَنَّشَهَا بعض رقَّةٍ بقية شبابها ، ونساء مُخَنَّشَات

<sup>(</sup>١) المجلاص : (بالكسر) : ما أخلصته النار من الذهب والفضة والزبد .

#### الـدّال

اللُّعْث : بَقِيَّةُ الماء في الحوض ، وقيل : هو بَقِيَّتُهُ حيث كان . قال الشاعر :

وَمَنْهَلٍ نَاءٍ صُواهُ دَارِسِ وَرَدْتُهُ بِنُبَلٍ خَوَامِسِ(١)

فَاسْتَقْنَ دِعْماً تالدَ المَكارِس

دَلَّيْتُ دَلُوِى في صَرَّى مُشَاوِسٍ (٢)

ذَلَ سُ : بَقِيَّةُ النَّبْتِ والبَقْلِ ، والجمع أَذْلَاسٌ وأنشَدَ :

بَدُّلْتَنَا مِنْ قَهْوَسٍ قِنْعَاسا

ذَا صَهَوَاتٍ يَرْتَعُ الأَدْلَاسَا (٣)

ويُقالُ: إن الأدلاس من الرِّبَبِ، وهو ضرب من النبت، وقد

تَدَلَّسَ ، إذا وقع بالأدلاس .

قال ابن سيده : وأَدْلَاس الأرض : بَقَايَا عشبها .

وَأُدلَسَت الإبل: اتبعت الأدلاس.

### الــذَّال

الذَّمامة: (كثمامة) البَقِيَّة.

الذَّنانة: بَقِيَّة الشيء الهالك الضعيف، ويُقالُ: إن فلاناً لَيذِن، إذا كان ضعيفاً هالكاً هَرَماً أو مَرَضاً.

<sup>(</sup>١) الإبل الخوامس: التي ترعى ثلاثة أيام وترد في الرابع، وهو اليوم الخامس من صدرها.

<sup>(</sup>٢) المكارس: مواضع الدمن ، وتالد المكارس: أى قديم الدمن .

والصرى : الماء الذى طال مكثه وتغير ، والمشاوش : الذى لا يكاد يرى من قلته ، والبيتان من بحر الرجز .

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الرجز .

#### السرّاء

الرُّوْبَة: بَقِيَّةُ اللَّيْلِ، قال بشر بن أبى خازم: فَأَمَّا تَمِيمٌ تَمِيمُ بنُ مُسرِّ فَأَلَّا اللَّوْمُ رَوْبَى نِيَامَا (١)

الرجرجة: بَقِيَّةُ الماء في الإِناء وغيره (٢).

الرَّسْم : الأثر ، وقيل : بَقِيَّته .

الرَّشَفُ : بَقِيَّةُ المَاءِ في الحَوْضِ ، وهو وجْه الماء الذي تَرشُفه الإبل بأَفْوَاهِها ، ويُقال : الجوع أَرْوَى والرَّشيف أَشْربُ ، وذلك أَنَّ الإبلَ إذا صَادَفَت الحوض ملآن جَرَعَت ماءَه جرعاً يملأ أفواهها ، وذلك أَسْرَعُ لريّها ، وإذا سُقِيَت على أفواهها قبل مَلْء الحوض وذلك أَسْرَعُ لريّها ، وإذا سُقِيَت على أفواهها قبل مَلْء الحوض تَرشَّفَت الماء بِمَشَافِرِهَا قلِيلًا قلِيلًا ولاتكاد تَرْوَى منه . والسُقاة ، إذا فَرَطوا النَّعَم وَسَقَوْا في الحوض تَقَدَّمُوا إلى الرُّعْيَانِ بِأَلَّا يُورِدُوا النَّعَم مَا لَمْ يَطْفَح الحوضُ؛ لأنها لا تكاد تَرْوَى إِذَا سُقِيَتْ قليلًا ، وهو معنى قولهم : الرَّشِيفُ أَشْرَبُ .

الـــرَّمَتْ: (بالتحريك) البَقِيَّةُ من اللَّبَنِ تَبْقَى بالضَّرْع بعد الحَلْبِ، والجمع أرماث. والرَّمَثة كالرَّمَث ، ويُقال: رمَّثتُ في الضَّرع تَرْمِيثاً ، وأرمَثُ أيضاً ، إذا أَبْقَيْتَ بها شيئاً. قال الشاعر:

وَشَارَكَ أَهْلَ الفَصِيلِ الفَصِيلِ

لَ فِي الْأُمِّ وَامْتَكُّهَا الْمُرْمِثُ (٣)

<sup>(</sup>١) ما اتفق لفظه واختلف معناه ص ٥١ ، والبيت من بحر الطويل .

<sup>(</sup>٢) فقه اللغة للثعالبي ص ٢٥٠.

<sup>(</sup>٣) يقال : امتك الفصيل ما في ضرع أُمه ، إذا امتص جميع ما فيه وشربه كله ، والبيت في بحر المتقارب .

#### السِّين

الشَّرَة } (١) ما تقطع القابلة ، وما يبقى الشُّرَةِ .

السّبد: (ككتف) البَقِيَّة من الكلأ.

السَّفَر: بَقِيَّةُ بياض النهار بعد مغِيب الشَّمس ومنه قول الساجع: إذا طلعتِ الشَّعرى سَفَراً ، لم تَرَ فيها مطراً .

الشُّكُّتة : بَقِيَّةُ تبقى في الوعاء .

السُّوْدَة: إن فيها لسؤدة، أي السُّودة، أي السُّودة، أي بَقَال للمرأة: إن فيها لسؤدة، أي بَقِيَّة من شباب .

\* \* \*

#### الشِّـين

الشُّذي: البَقِيَّة من الخصومة.

فَلُوْ كَانَ فِي لَيْلِي شَذِّي (٢) من خُصومة

لَلَوَّيْتُ أَعْنَاقَ المَطَى المَالَوِيَا

أو البقية عامة .

ومنه: شدًا ، إذا أبقى بقية ، ويُقال للمريض إذا أشْفَى على الموت : لم يبق منه إِلَّا شَداً .

الشُّدَاة : بَقَيَّةُ القوة والشدة . قال الراجز :

<sup>(</sup>١) غاية الإحسان في خلق الإنسان ( ص ١٨٠) ، والمخصص (٢٤/٢) .

<sup>(</sup>٢) ويروى : شدا (بالدال المهملة) ، والشذا : الأذى ، وفي معجم بقية الأشياء (د) : الشدا : البقية .

فَاطِمَ رُدِّی لی شَداً مِنْ نَفْسِی

وَمَا صَرِيمُ الأَمْرِ مِثْلُ اللَّيْس (١)

الشَّذَب : بَقِيَّةُ الكلا وغيره ، وهو المأكول ، والجمع أشذاب .

قال ذو الرُّمَّة:

فَأُصبَحَ البَكر فَرْداً من ألائف

يَرتَاد أَحْلِيةً أعجازُها شَذَبُ (٢)

الشَّسْع : البَقِيَّةُ مِنَ المال وجُلُّه وقليله ، ضدّ ، ويُقال : عليه شِسْع من المال ونصِيَّة وعُنصُلة وعِنْصِة ، وهي البقية .

الصّرى: بَقِيَّةُ اللَّبن ، أو هو اللَّبَن الذي قد بَقِيَ فَتَغَيَّر طعمه . وصرى اللَّبَن يَصْرَى في الضَّرع: إذا لَمْ يُحلِّب فَفَسَدَ طعمه .

الضَّرِيرِ : بَقِيَّةُ الجسم ، وقيل : هو بَقِيَّة النَّفْس . الضَّلْضُلَة : بَقِيَّةُ الماء والجمع ضلاضل ، والصاد لغة .

<sup>(</sup>١) البيت من بحر الرجز .

<sup>(</sup>٢) ألائف: جمع أليف ، وهو الإلف ، والأحلية : جمع حلى (كغني) ، وهو نبات بعينه ، وهو من خير مراتع أهل البادية للنعم والخيل وإذا ظهرت ثمرته أشبه الزرع إذا أسبل، وقيل غير ذلك، والبيت من بحر البسيط.

#### الطَّاء

الطُّفْئُول : الماء الرَّنْق الكَدِر يَبْقَى في الحَوض ، واحدته (١) طِفْئلة .

الطفيل : (كأمير) الماء الكُدِر يَبْقَى في الحَوض ، واحدته بهاء .

الطُّلُّح: ما بَقِيَ في الحوض مِنَ الماء الكُّدِر.

الطمَلة: (بالضم وبالفتح وبالتحريك) ما بقى في أسفل الحوض من الماء

الطّــنْء: بَقِيَّةُ الرُّوح، يُقال: تركته بِطنْئِه، أى بحُشاشة نفسه، ومنه قولهم: هذه حيّة لا تُطنِئ (يهمز ولا يهمز)، وأصله الهمز، أي لا يعيش صاحبها يُقتل من ساعته.

والطّنء أيضاً: الرَّوضة، وهي بَقِيَّة الماء في الحوض.

#### العَـين

العَبَاقيل: بَقَايَا المرض والحُبّ.

العَبَقَة : يُقال: ما بقيت لهم عبقة ، أى بَقِيَّةٌ من أموالهم ، وما فى النِّحى عَبَقة عَبَقة وعَبْقة ، أى شىء من سَمْن ، وقيل: ما فى النحى عَبَقة وعَمْقة ، أى لُطْخ وضَرٍ من السمن ، وزعم اللِّحياني أن ميم عمقة ، أى لَطْخ وضَرٍ من السمن ، وزعم اللِّحياني أن ميم عمقة بدل من باء عبقة .

العدر : البَقِيَّة تَبْقَى على المُصَّدِّقِ من الصدقات في جبايتَها (٢).

العِرْزال : البَقِيَّة من اللحم ، وهو أيضاً بقايا المَتاع ، ويُقال : احتَمَل عرزاله ، أي متاعه القليل .

<sup>(</sup>١) يعنى بالواحدة الطائفة . (٢) ما اتفق لفظه واختلف معناه ص ١٣٨ .

العَـرْم: (بالفتح) بَقِيَّةُ القِدْر ، وقيل : وسَخُها ، وبه شُمِّيَ الأَقْلَف ( الذي لم يُحْتن ) أَعْرم ، فكأَنْ وسخ القُلْفة باق هنالك .

الغُرْوَة : بَقِيَّةُ العِضاهِ والحَمْض في الجَدْب، ولا يُقال لِشيء من الشجر : عُروة إلَّا لها ، غير أنه قد يُشتَق لكل ما بقى من الشجر في الصيف .

العُشَانَة: ما بَقِى فى الكياسة من الرُّطَب إذا لُقِطت النخلة ، ومثلُها فى ذلك العشانة والبُذَارة والكُرَابة والشَّمَل والشَّماشم ، وقيل : العشانة : ما يبقى فى أُصول السَّعَف من التمر .

العَقَابِيس: بَقَايَا المرض والحُبّ.

العَقِيقَة : ما يَبْقَى من شُعاع البَرق في السَّحاب ، ومثلُه العُقق (كصرد) ، وبه تُشبَّه السيوف فتسمَّى عقائق . قال عنترة : وَسَيْفِي كَالْعَقِيقَةِ فَهُوَ كِمْعِي

سِلَاحِي لَا أَفَلَ وَلَا فُطَارًا (١)

العَـ العَد : يُقال لفلانٍ في هذه الدار : عَلاقةٌ ، أي بقية نصيب .

العُنْشُوشْ: بَقِيَّة المال ، ويُقال : عُنشُوشْ ، أي شيء .

الغُنصُلة: البَقِيَّة مِنَ المال وجُلَّه وقليله، ضدّ.

العِتْك : (مثلثة والكسر أفصح) : الثلث الباقى من الليل ، وهو أيضاً : شُلْفَة الليل من أوّله إلى ثلثه ، أو قطعة منه مظلمة .

<sup>(</sup>١) الكمع: الضجيع ، الأفل: المنفل.

الفطار: الذي فيه صدوع وشقوق.

#### الغَـين

الغابر: الباقى ، على الأشهر ، وقد يُقال للماضى : غابر أيضاً ، والغابر من عمر من الليل : ما بقى منه ، وجمعه غوابر ، وفى حديث ابن عمر لليل : ما بقى منه ، وجمعه غوابر ، وفى حديث ابن عمر للله عنهما لله عنهما عن مُخبُب اغترف بكوز من محبّ (١) فأصابت يده الماء ، فقال : عَابرُه نجس ، أى باقيه .

الغَادر: يُقال: به غادر من مرض، أي بقية.

الغَـدَرة : يُقال على بَنى فلان : غَدَرة من الصَّدَقة وغَدَر ، أى بقية ، وأَلْقت الشاة غُدورها ، وهي بقايا وأقذاء تبقى في الرحم ، وأَلْقت الشاة غُدورها ، وأغدر الشيء : تركه وبقاه .

وحكى اللِّحيانى: أعاننى فلان فأغدر له ذلك فى قلبى مودة، أى أبقاها، والغُدْرة: ما أُغدر من شىء، وهى الغدارة. قال الأفوه:

فى مُضَرَ الحَمْرَاءَ لَمْ يَترِكُ عُدرَ النِّسَاءِ الجُلُوسُ (٢)

وقال الكسائى : ما أثبت غدر فلان ، أى ما بَقِىَ من عقله . وبه غادر من مرض وغابر : أى بقية .

الغشانة: ما يَبْقَى في الكِبَاسَةِ مِنَ الرُّطَبِ إِذَا لُقِطَتْ النَّخْلَةُ.

الغُطَاط: بَقِيَّةُ سواد الليل، وقيل: هو اختلاط ظلام الليل آخر الليل بضياء أول النهار، أو هو أول الصبح. قال الشاعر: قامَ إلَى أَدْمَاءَ في الغُطَاطِ

يَمْشِي بِمِثْل قَائِم الفُسطَاط(٣)

<sup>(</sup>١) الحب : الجرّة الضخمة .

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الرجز .

#### الفاء

الفراشة: البَقِيَّةُ مِنَ الماء تَبْقَى في الغدير (١).

الفَضْلَة : البَقِيَّة من الشيء (٢) كالفَضْل والفُضَالة ، وقد أفضلت فضلة ، والعرب تقول لبقية الماء في المَزَادة : فضلة ، ولبقية الشراب في الإناء فضلة ، وفي الحديث : « لا يمنع فضل» . قال ابن الأثير : هو أن يَسقى الرجل أرضه ، ثم تبقى من الماء بقية لا يحتاج إليها ، فلا يجوز له أن يبيعها ولا يمنع منها أحداً ينتفع بها ، هذا إذا لم يكن الماء مِلْكَه .

الفَــلَق : ما يبقى من اللَّبَن في أُسفَلِ القَدَح ، ومنه يُقال : يا ابن شارب الفَـلق .

#### القاف

الْقَتَال : (كسحاب) : النَّفْس ، وقيل : بقيتها . قال ذو الرُّمّة : أَلِّم تَعْلَمِي يَامَتُ أُنِّي وَبَيْنَا

مَها ويَدَعْنَ الجَلْس نَحْلًا قِتَالُها (٣)

أُحَدّث عنكِ النَّفس حتَّى كأنَّنِي

أُناجِيك من قُربٍ فَيَنصَاحُ بالُها

وقيل: القَتَال: بَقِيَّة الجسم، وبقى منه قَتَال، إذا بقى منه بعد الهُزال غِلَط ألواح.

<sup>(</sup>١) ما اتفق لفظه ، واختلف معناه ، أبو العميثل الأعرابي ص ٤٦ .

<sup>(</sup>٢) وقيل: الفَضْلَةُ: البقية من كُلُّ شيءٍ.

<sup>(</sup>٣) الجلس: الناقة العظيمة الجسم القوية ، والبيت من بحر الطويل.

القَـدِيح : ما يَتْقَى فى أَسفلِ القِـدْر فَيُغرف بَجَهْد ، وقَدَح ما فى أَسفلِ القِـدْر يَقْدَحَه قَدْحاً ، فهو مقدوح ، وقديح ، إذا غرفه بَجَهْد . قال النابغة الذبياني :

يَظُلُّ الإِماءُ يَبْتَدرُنَ قَدِيحها

كما ابْتدرَتْ كُلْبٌ مياه قراقِر

القَــزَع : بَقَايَا الشعر المُنتنف ، الواحدة قَرَعَة . والقَزَع أيضاً : أن تُحلق رأس الصبى وتترك في مواضع منه الشعر متفرقاً محلُوق تشبيها بقَزَع السحاب ، وهو المتفرق منه ، وفي الحديث : « أَنَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَنِ القَزَع » . والقُزَّعَة والقُزْعة : خُصَل من الشعر تترك على رأس الصبى كالذوائب متفرقة في نواحي الرأس ، ورجل مقزَّع ومتقزَّع ومتقزَّع : أي رقيق شعر الرأس متفرقه لا يرى على رأسه إلَّا شعرات متفرقة تتطاير مع الريح ، ويُقال : كَبْش أقزع ، وناقة قزعاء ، إذا سقط بعض صوفها وبقى بعض .

القَصْمَلَة : من الماء ، ونحوه مثل الصُّبابة .

الْقَضِية : (بالفتح) بَقِيَّةُ الشيء .

الْقَطَعَة : (بالتحريك) بَقَيَّة اليدِ المقْطُوعة ، كالقُطْعة (بالضم) .

القوس: البَقِيَّة من التمر الذي يبقى أسفل الجُلَّة (١).

<sup>(</sup>١) الجلة: ( الفقة ) جمع جلال .

و الكلمة في : ما اتفق لفظه واختلف معناه ص ٤٤ .

#### الكاف

الكُثْبة: مِنَ الماءِ واللَّبَن: القليل منه، وقيل: هي مثل الجَرْعة تبقى في الإِناء، وأكثب الرجل، إذا سَقَاه كُثْبه من لبن، وكل طائفة من طعام أو تَمْر أو تراب أو نحو ذلك فهي كثبة، بعد أن يكون قليلًا.

الكُدَادة: قال الأصمعى: الكُدَادة: ما بقى أسفل القِدْر، وقال الجوهرى: ما يبقى فى أسفل القِدْر من المَرَق ، وقيل: إذا لصِق الطَّبِيخ بأسفل القِدْر أو البُرْمة بعد الغَرْف فكد بالأصابع ، فهو: الكُدَادة والكَددة ، ويُقال أيضاً: بقيت من الكلا كدادة ، وهو الشيء القليل ، وقيل: الكدادة : بَقِيَّة كل شيء أكل.

الكُدَامَة: بَقِيَّةُ كُلِّ شيء أُكِل ، والعرب تقول: بقى من مرعانا كُدَامَة ، أكل بأسنانها ولا تشبع منها ، وفي حديث أي بقية تكدِمُها ، المال بأسنانها ولا تشبع منها ، وفي حديث العُرنيين (١): « فَلَقَدْ رَأَيتهُم يكدمُونَ الأرض بأَفْوَاههِم »: أي يقبضون عليها ويعضّونها .

الكرديد : ما يَتْقَى في أَسفلِ الحُلَّة من جانبيها من التمر كالكِردية ( بالكسر ) . قال الشاعر :

القَاعِدَاتُ فَلَا يَنْفَعْن ضَيْفِكُمْ

وَالْآكِلَاتِ بَقِيَّاتِ الكُرَادِيد(٢)

الكُيرْناف: (بالكسر وبالضم): أُصول الكَرَب تبقى في جِذع النَّخْلَة بعد قطع السَّعَفة كالمراقى ، الواحد (بهاء) ، والجمع كَرانيف .

<sup>(</sup>۱) **العرنيون** : نسبة إلى عرينة (كجهينة) قبيلة ، وهم قوم ارتدوا فقتلهم النبي عَلَيْكُ . (۲) البيت من بحر البسيط .

الكُسم: البَقِيَّة تبقى في يدك من الشيء اليابس.

الكُوَّارة : قال الفراء : الكوارة : بَقِيَّة ما في الخلية التي تُعَسِّل فيها النحل .

### الـلَّام

اللَّهَاعة: ما بَقِيَ في السقاء، وفي الإِناء لعاعة، أي جُرعة من الشراب. قال اللّحياني: بقى في الإِناء لُعاعة، أي قليل، ويُقال: ما بقى في الدنيا إِلّا لُعاعة، أي بَقِيَّة يسيرة، ومنه الحديث: «أَوَجَدْتُم يا مَعَاشر الأَنصَار مِنْ لُعَاعَة من الدّنيَا تَأَلَّفْت بِهَا قَوْماً ليُسلموا ووكَلْتكُم إلى إسْلامكم ؟!».

اللَّعَاق : مَا بَقِيَ في فِيكَ مِن طَعَام لَعِقْتُه .

اللَّفَاظة : بَقِيَّة الشيء ما بقي إِلَّا نُضاضة ولُعاعة ولفاظة ، أي بقية قليلة .

#### المِيم

المئخار: النَّخْلَة التي يبقى حملها إلى آخر الصِّرام، وأنشدنا: تَرَى الغَضِيضَ المُوقِرَ المِثْخَارا

مِنْ وَقْعَهِ يَنْتَثِرُ انْتَثَارا(١)

المُجَلُّف: الذي بقيت منه بقية . قال الفرزدق:

وعَضَّ زَمَانٍ يابن روان لَمْ يَدَعْ

مِنَ المَالِ إِلَّا مُسْحَتاً أَو مُجَلَّف (٢)

يريد : إِلَّا مُسْحتا أو هو مجلف .

والمسحت: المُهْلَك.

<sup>(</sup>١) الغريب المصنف (٤٨٧/٢) ، والبيت من بحر الرجز .

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الطويل.

المخردلة: يُقال: خردلت النخلة: إذا كثر نفض النخلة، وعظم ما بقى من بُشرهَا (١).

المسيطة: الماء الكدريبقي في الحوض (٢).

المُطْلة: بَقِيَّة الماء أسفل الحوض، وقيل: هي لغة في الطَّملة، وقد تقدُّم.

المُكُلة : القليل مِنَ الماء يبقى في البئر أو الإِناء ، وهي أيضاً جَمَّة البئر ، وهي أيضاً جَمَّة البئر ، وقيل : هي أوّل ما يسقى من جَمِتها ، فهي من الأضداد .

المُواعَة: قال أبو على: المُواعة: بَقِيَّة كل ما أُذِيب، وقد تستعمل في بَقِيَّة كل ما أُذِيب، وقد تستعمل في بَقِيَّة كل شيء.

#### النُّون

النَّاطِل: الفَضْلة تَبْقَى في المِكْيَال.

النَّشِيلة: البَقِيَّة من الشحم. قال الأصمعي في قول ابن مُقْبل يصف ناقة: مُسَامِيَةٌ خَوْصَاء ذَاتُ نَثِيلَةٍ

إِذَا كَانَ قِيدَام المَجرّة أَقْوَدا (٣)

ذات نشيلة: أي ذات بقية من شَدِّه .

النَّسِيسُ : بَقِيَّة النَّفْس والرُّوح كالنَّسيسة ، ثم استُعمِل في سواه . قال أبو زيد الطائي يصف أسداً :

إِذَا عَلِقتْ مَخَالِبُهُ بِقِرْنِ

فَقَدْ أُوْدَى إِذَا بَلَعَ النَّسِيسُ

<sup>(</sup>١) الغريب المصنف (٢/ ١٨٠ ، ٤٨١ ) .

<sup>(</sup>٢) الغريب المصنف (٢/٠/١) ، واللسان (مسط).

<sup>(</sup>٣) مسامية : تسامى خطامها الطريق تنظر إليه ، والبيت من بحر الطويل .

قيدام المجرة: أولها ، وما تقدم منها .

الأقسود : المستطيل .

كَأَن بنَحْره وبِمَنكبَيه

عَبِيراً بَاتَ تَعْبِؤه عَرُوس (١)

النُّشْفَة : الشيء القليل يبقى في الإناء مثل الجُرعة .

النَّصِيَّة : مِنَ المال ومن كل شيء : بقية . قال المَرَّار الفَقْعَسى :

تَجَرّد مِنْ نَصِيّيهَا نَواج

كَمَا يَنْجُو مِنَ البَقَرِ الرَّعِيلُ (٢)

وقال كعبُ بنُ مالك الأنصارى : ثلاثةُ آلافِ ونَحنُ نَضِيةً

ثلاث مِئين إِنْ كَثُرنا وأَرْبَعُ (٣)

النُّضَاضَة : مِنَ الماء وغيره وكل شيء : بقيته وآخره ، وجمعه نضائض ونضاض . قال المَرَّار :

مُوَاشِكةٌ تَستعجلُ الرَّكضَ تَبْتَغِي

نَضَائِضَ طَرْقِ مَاؤُهُنَّ ذَمِيمُ (٤)

النُّطْفَ : الماء القليل يبقى فى القِربة أو الدَّلو كالنُّطافة ، وفى الحديث : قال لأصحابه : « هَلْ مِنْ وضُوءٍ » ؟ فجاء رجلَّ بنطفة فى إدَاوَة . وقد تطلق على الماء الكثير ، وهى بالقليل أخص .

 <sup>(</sup>١) البيتان من بحر الوافر .
 (١) البيت من بحر الوافر .

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الرجز .

<sup>(</sup>٤) مواشكة: مسرعة، والطرق: الماء الذي خيض فيه فأصبح كدراً. والبيت من بحر الطويل.

#### الهَاء

الهُنَاءَةُ: ما يَبْقَى من الهناء ، وهو القَطِران .

الهُنَانَةُ: بَقِيَّة المخ.

الهَوْجَل : بَقَايَا النُّعاس ، وَهَوْجَل الرَّجُل : إذا نام نوماً خفيفاً .

#### الْـوَاو

الوقسل: ما يَبْقَى بارزاً في الجذع من أُصول الكَرَب(١) الذي لم يستقصَ فأمكن المُرْتقِى أن يرتقى فيها .

الــوَلْت: بَقِيَّةُ العجين في الدَّسِيعة ، وبَقِيَّة الماء في المُشَقَّر ؛ والبَقِيَّة من النبيذ ، تبقى في الإناء ، وبقية الضَّرب والوَجَع ، والفَضْلَة من النبيذ ، تبقى في الإناء ، وبقية العهد ، وفي الحديث : « لَوْلَا ولت عَهْدٍ لَهُم لَفَعَلْتُ بِهِم » . « والحَمدُ للَّهِ أَوَّلًا وآحراً » .

<sup>(</sup>١) الكَرَب: أُصول السَّعَف العراض.

# الفحاريب والفنية

- ١ فهرس الآيات القرآنية.
- ٣ فهرس الأحاديث والآثار.
  - ٣ فهرس القبائل.
  - ٤ فهرس الأعلام .
  - و فهرس الأشعار .
  - ٦ فهرس الألفاظ اللغوية .
  - ٧ أهم المصادر والمراجع.
    - ٨ فهرس الموضوعات.



# فهرس الآيات القرآبية

| رقم<br>الصفحة | رقم<br>الآيــة | اسم<br>السورة | الآيـــة                            |
|---------------|----------------|---------------|-------------------------------------|
| ١٣٤           | (100 (111      | البقرة        | ﴿ هُوداً أُو نَصَارَىٰ ﴾            |
|               | 1 2 .          |               |                                     |
|               |                |               | ﴿ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ   |
| 115           | ۱۷۸            | البقرة        | شَيْءٌ ﴾                            |
| 9.            | 770            | البقرة        | ﴿ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ ﴾              |
|               |                |               | ﴿ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ   |
| ٨٤            | 770            | البقرة        | الْمَسِّ 🏟                          |
|               |                |               | ﴿ وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ    |
| 1.7           | ١٠٤            | آل عمران      | مِّنَ النَّارِ ﴾                    |
| ١٣٤           | 107            | الأعراف       | ﴿ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ ﴾         |
| 99            | 0 8            | الشعراء       | ﴿ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ ﴾         |
| 70            | ٤              | الأحقاف       | ﴿ أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ ﴾      |
| ·             |                |               | ﴿ أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ |
| ١٢٧           | ١٢             | الحجرات       | لَحْمَ أُخِيهِ مَيْتًا ﴾            |

## فهرس الأجاوب التوتية

| رقم<br>الصفحة | مصـــدره                | الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       |
|---------------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| 0 2           | (عمر بن الخطاب)         | « إِنَّ أُوَّل مروءَة الإِنسَان نقَاء ثيابه » |
| 0.689         | (عمر بن الخطاب)         | « تَعَلَّمُوا الفَرَائض والسُّنَن »           |
| 1.7           | (ابن عباس)              | « نُحذُوها مِنْ غَير فَقِيه »                 |
|               | (حين سئل: عليسه         | « فَصَاحَة لسَان »                            |
| ٥٣            | ما الجمال في الرجل؟)    |                                               |
|               |                         | « مَا بَقى فى الدُّنيا إِلَّا صبابة           |
|               | ( خطبة لعتبة بن غزوان ) | كصبابة الإناء»                                |
| 1.0           | (النهاية ۲/ ۲۷۰)        |                                               |
| ٤٦            | (على بن أبي طالب)       | « المَرْءُ مَخبُوءٌ تَحتَ لسَانهِ »           |
|               |                         | « يَدخُلُ الجَنَّةَ قَومٌ حُفَاةٌ عُرَاةٌ     |
| ٤٧            |                         | منتنین قد مَحشَتهُمُ النَّار »                |

## فهرش لقبائل

| رقم الصفحة | اسم القبيلة أو القوم |
|------------|----------------------|
| ٤٧         | أهل البصرة           |
| 177        | أهل الشام            |
| ٧١         | أهل نجد              |
| ٥,         | بنو تميم             |
| ٧٢         | ثقيف                 |

# فهرس الأعمية

| الصفحة        | الاسم             | الصفحة    | 18                  |
|---------------|-------------------|-----------|---------------------|
|               | إسماعيل بن سعيد   | (1)       | حرف                 |
| 0 5           | الكسائي           | ٥٦        | أبان بن عثمان       |
| (04,00,2)     | الأصمعي           | ٤٨        | إبراهيم بن منده     |
| (70(7)(7      |                   |           | أبو أحمد ( ثعلبة بن |
| (110 ( A      | ٩                 | ٥.        | صغيربن خزاعي)       |
| 171 6 17.     | 7                 |           | أبو أحمد (الجسن     |
| 1 •           | الأعشى            |           | ابن عبد الله بن     |
| 11            | امرؤ القيس د      | (01(2)(27 | سعيد)               |
| ٧             | الأموى .          | (07,00,04 |                     |
| 1.9.71.7      | أوس بن مُحجّر ع   | V7 , 0Y   |                     |
| ب)            | حرف (             |           | أبو أحمد العسكري    |
| ٤             | بدل بن المحبَّر ٩ | ٥٧        | أحمد بن كامل        |
| •             | _                 |           | أحمد بن محمد        |
| ٤             |                   |           | الأسدى              |
| · ٧٧ · ٦٩ · ٦ | ۽ ر               |           | أحمد بن يحيى        |
|               |                   |           | الأخفش              |
| (94,94,7      |                   | 9 1       |                     |
| . 177 . 1 .   | •                 |           | إسماعيل بن إسحاق    |
| ··· . 1 Y.    | ٩                 | 0 8       | القاضي              |

| الاسـم الصفحة                       | الصفحة     | الاسم                      |
|-------------------------------------|------------|----------------------------|
| حبان بن علی ۲۰                      |            | أبو بكر أحمد بن            |
| الحرمازى ٧١                         | ٦١         | سعدوية                     |
| الحسن البصرى ١٥                     | ٤٩         | ابن بكر الأنبارى           |
| أبو الحسن الكرخى ٥٢                 | **         | أبو بكر بن دريد            |
| الحسن بن محمد ٦١                    | ٥٤         | بكر بن المحتسب             |
| الحمال (هارون بن                    | ٤٩         | بلال الأشعرى               |
| عبدالله) ٤٨                         | ٧١         | بلعاء بن قيس               |
| أبو حنيفة ٢٤٧ ، ٥٤ ، ٥٥ ،           | (ث)        | حرف                        |
| 7. (00                              |            | ثعلب (أحمد بن              |
| حرف (خ)                             | 119,77,08  | یحیی)                      |
| خالد بن يزيد ٥٥                     | ·          | ابن ثوابه                  |
| أبوالخطاب الأخفش ٦٩<br>أبو خليفة ٩٥ | (5)        | حرف                        |
| ابو حلیقه ۲۰ الخلیل بن أسد ۲۰       | 71         | الجاحظ                     |
| ابن أبي خيثمة ٥١، ٥٥                | ١٢٨        | جرير                       |
| حرف ( د )                           | ٤٨         | أبو جزء                    |
| داود الطائي ۲۵                      |            | جعفر بن محمد               |
| ابن درید ۷۵،۵۷                      | ١٣١        | العسكرى                    |
| حرف (ذ)                             | (ح)        | حرف                        |
|                                     | ۷۲، ۹۹، ٦٨ | أبو حاتم                   |
| 119                                 | 170 . 117  | أبو حاتم<br>الحارث بن حلزة |

| الصفحة     | 18 سم                | الصفحة      | الاسم               |
|------------|----------------------|-------------|---------------------|
| . 17 VI    | ابن السكيت           | ، ۱۱۸ ، ۸۸  | أبو ذؤيب الهذلي     |
| 127        |                      | 171         |                     |
| ٦٥         | السلمي               | (ر)         | حرف                 |
| ٥٣         | سلیمان بن علی        | ٦٥          | الراعى النميري      |
|            | سهل بن هارون         | ٥٧          | الرشيد              |
|            | حرف                  | ٥١          | الرياشي             |
|            | ابن شبرمة            | (ز)         | حرف                 |
| 01, 69, 61 |                      | 09          | الزبير              |
|            | حرف                  | ٥١          | الزعفراني           |
| 7. , 09    | _                    | 9 ٧         | زهير                |
| (ض)        | حرف                  | ۱۰۷،۹۳،۸۷   | أبوزيد              |
|            | ضمرة بن ربيعة        | 181 6 1 • 1 |                     |
| 00         | 3.                   | (س)         | حرف                 |
|            | حرف                  | . الله      | ابن أبي السري (عبيد |
| 119        |                      | 00          | ابن السرى)          |
|            | حرف                  |             | سعيد بن أوس         |
| 1.7        | ابن عباس             |             |                     |
| 040        | العباس بن عبد المطلب |             | أبوسعيد (سعيد بن    |
| ٤٩ ٦       | عبد الحميد بن محم    |             | الحسن بن سعيد)      |
| ن          | عبدالحميد بن يحيي    | 1 . 9       | سعية بن عريض        |
| ٤٩         | ابن ضرار             | 0 8         | سفيان الثورى        |

1K ..... الصفحة عمر بن الخطاب ٤٩ ، ٥٥ عمر بن عبدالرحمن السلمي 7. أبوعمرو ٢٥، ١١٩ أبو عمرو بن العلاء ٥٩،٠٦ أبو عوانة 0 2 عيسى بن إسماعيل ٦٠ عیسی بن عمر 71 ,00 النحوي أبو العيناء ٢٨ ، ٧٥ حرف (ف) VA ( 70 الفراء 99 فرعون حرف (ق) القاسم بن معن ٢٥ القطان قیس بن عاصم ۹۶ حرف (ك) كثير عزة Y0 1.1

الاسم الصفحة عبد الرحمن بن مهدى ٤٨ عبد الله بن إبراهيم الجمحي عبد الله صالح ٢٠ عبد الله بن عمر ٤٨ عبد الملك بن مروان ٥٥ عبده بن الطبيب ١٠٥ أبو عبيد (القاسم ابن سلام) ۲۰،۲۲،۷۰ أبو عبيدة ٢٧،٧٧، ٨٤، 112,94,71 العتبي 0 7 عثمان البتي 01 أبو عثمان المازني ٢٦ عسل بن ذكوان ٢٦،١٥،٥٥، عطاء بن أبي رباح ٤٥ على بن الجعد ٨٥ على بن الحسين ٥٣ على بن أبي حملة ٥٥. أبو عمران الأصبهاني ٥٨

الصفحة الصفحة المفضل الضبي ٨٤ حرف (م) منتجع الكلابي ١٠٦ المازني 7. أبو مالك ٩٣ مورق 29 حرف (ن) محمد بن إدريس ٥٨ محمد بن حبیب ۸۸ النجاشي 112 محمد بن الحسن أبو النجم 19 البصري ٥٤ نصر بن على ٦١ محمد بن زکریا ۵۳ نفطويه 70000 محمد بن سلام ۱٥ حرف (ه) محمد بن الفضل الهذلي (مالك بن البجائي ٥٤ خالد) ۲۸ محمد بن سهل أبو هلال العسكرى ٥٠، ٥٧، ٢٢، السوسى ٤٥ 177 , 77 محمد بن شبیب ٥٧ حرف (ی) محمد بن محبوب ٥٩ يعقوب بن جعفر بن محمد بن يزيد 70 سليمان ٥٣ يموت بن المزرع ٦١ المخبل السعدى ٩٤ أبو معاذ المؤدب ٥٧

# فهمن الأنتيب

| رقم<br>الصفحة | عـدد<br>الأبيات | الشاعر          | البحسر | القافية  | صدر البيت      |
|---------------|-----------------|-----------------|--------|----------|----------------|
|               |                 |                 |        | (ب)      |                |
|               |                 | أبو أسماء       | الكامل | يغضبوا   | ولقد طعنت      |
| ٧٨            | ١               | ابن الضريبة     |        |          |                |
| ١             | ١               |                 | الطويل | كلاب     | ألا أيها       |
| ٨٤            | ١               |                 | الرجز  | رطيب     | فقيرهم         |
| 1.8           | شطر             |                 | الطويل | نصيب     |                |
| ١٠٨           | ۲               | الكميت          | الطويل | عقربُ    | إذا ما المراضع |
| 11.           | ۲               |                 | الرجز  | جانب     | يا أيها        |
| 111           | ١               |                 | الرجز  | مربب     | كأنها بين      |
| 17.           | ١               | ذو الرمة        | البسيط | جوب      | أغباش          |
| 110           | ١               | امرؤ القيس      | الطويل | مِنْعَبُ | فللسوط         |
| 1.0           | ۲               | لبيد            | الرمل  | المكتسب  | ومجود          |
|               |                 |                 |        | (ご)      |                |
|               |                 | عمروبن قنعاس    | الوافر | طحیت     | وتاموراً       |
| 7 8           | ١               | المرادى         |        |          |                |
| 1.7           | ۲               | مبشّر بن هذيل   | الرجز  | ولاعلاته | لا ينفع        |
|               |                 | الشمخي          |        |          |                |
|               |                 |                 |        | (ث)      |                |
|               |                 | عبد الله بن     | الرجز  | ينفثا    | لابد           |
| 171           | ١               | عبدالله بن عتبة |        |          |                |

| رقم    | عدد     | الشاعر        | البحر  | القافية  | صدر البيت   |
|--------|---------|---------------|--------|----------|-------------|
| الصفحة | الأبيات | <i>y</i>      | ٠٠٠    |          | <u> </u>    |
|        | ,       |               |        | (ج)      |             |
|        |         | الحارث بن     | الرجز  | عالج     | قلت لعمرو   |
| ۱۱۷    | ٧       | حلزة          |        |          |             |
|        |         | الحارث بن     | الكامل | المدمج   | ألفيتنا     |
| 170    | ١       | حلزة          |        |          |             |
|        |         |               |        | (ح)      |             |
| 09     | ١       |               | الطويل | لفصيح    | وإنى على    |
| ٧٧     | ١       | ذو الرمة      | الوافر | قادح     | إذا انشقت   |
| 97     | شطر     |               | الوافر | يبرح     |             |
|        |         | القاسم بن     | الوافر | تروح     | وأكرم       |
| 1.9    | ١       | الهذيل        |        |          |             |
| 19     | ١       | القطامي       | الرجز  | وجاحا    | أما ترى     |
| 181    | ١       | جرير          | الوافر | القراح   | ا تُعلِّلُ  |
|        |         |               |        | (2)      |             |
| 111    | ١       |               | الوافر | جديد     | أرى ليلًا   |
| 119    | ١       | طرفة بن العبد | الطويل | المدد    | رأيت        |
| 188    | ١       |               | الرجز  | المزود   | تجمع        |
|        |         |               |        | (ر)      |             |
| ٧.     | ١       | أعشى باهلة    | البسيط | الصفر    | لا يتأرّى   |
| 9.     | ۲       | كثير عزة      | الطويل | وعرارها  | فما روضة    |
| 115    | شطر     | مضرس الأسدى   | الطويل | يستعيرها | فلا تسأليني |
| 172    | ١       |               | الطويل | عقيرها   | إذا هي      |
| 171    | ۲       |               | الرجز  | تدير     | قلت لعمرو   |
| 18     | 1       |               | الطويل | أواصر    | ومن كان     |
|        |         | L             | 1      | <u> </u> |             |

| رقم الصفحة | عدد<br>الأبيات | الشاعر            | البحــر         | القافية        | صدر البيت       |
|------------|----------------|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| ٧٤         | شطر            |                   |                 | خمراً          | وتاموراً        |
| 人名         | ۲              | غيـلان بن<br>حريث | الرجز           | المشهرة        | يا رُبَّ خَوْدٍ |
| 91         | ١              | الأعشى            | مجزوء<br>الكامل | كالعرارة       | بيضاء ضحوتها    |
| 1.7        | ١              |                   | الرجز           | إمراراً        | أنت الذي        |
| 110        | ١              | الشماخ            | الطويل          | أخضر           | فصوّبتُهُ       |
| 179        | ١              | شظاظ الضبي        | الرجز           | القرقرة        | رُبُّ عجوز      |
| 100        | ۲              |                   | الرجز           | والتبيرا       | يطعم أضيافاً    |
| 100        | ۲              |                   | المتدارك        | عقيرا          | فأبدى           |
|            |                | ثعلبة بن صعير     | الكامل          | الطائر         | باكرته          |
| 0.         | ١              | المازني           |                 |                |                 |
| 70         | ١              | الراعىالنميري     | الوافر          | قفار           | وذات أثارة      |
| 7 2        | ١              | أوس بن حجر        | الرجز           | المنذر         | نبئت            |
| 91         | ١              | الأخطل            | البسيط          | بسآر           | وشارب           |
| ١٢٨        | ١              | العجاج            | الرجز           | کسر            | إذا الكرام      |
|            |                | مالك بن خالد      | البسيط          | (س)<br>الآس    | یامی            |
| ٨٢         | ١              | الخناعيالهذلي     |                 |                | ·               |
| 9 4        | ١              | النابغة الجعدي    |                 | الرساسا        | سبقت            |
| 111        | ۲              |                   | الرجز           | النعاس         | من يصطبر        |
| ٨٣         | شطر            | العجاج            | الرجز           | (ض)<br>حَمْضاً | جاءوا           |

| رقم<br>الصفحة | عـد<br>الأبيات | الشاعر           | البحـر   | القافية  | صدر البيت |
|---------------|----------------|------------------|----------|----------|-----------|
| ٦٧            | ١              | أبوالمثلم الهذلي | المتدارك | ترضض     | فيأكل ۽   |
| ٨٣            | شطر            | رؤبة بن العجاج   | الرجز    | بالإجهاض | ومن تشكى  |
|               |                |                  |          | (2)      |           |
|               |                | سعد بن زید       | الطويل   | تقطع     | وقد كنت   |
| ٦٦            | ١              | ابن مناة         |          |          | e         |
| ٨٨            | ١              | أبوذؤيب الهذلي   |          | متجعجع   | فأبدهن    |
| 1.8           | ١              | ذو الرمة         | الطويل   | أخضع     | أخو قفرات |
| 111           | ١              | أبوذؤيب الهذلي   |          | يُرضع    | متفلق     |
| 171           | ١              | أبوذؤيب الهذلي   |          | المنزع   | ورمى      |
| 175           | ١              |                  |          | قاطع     | إذا هي    |
|               |                | الأضبط بن        |          | رفعه     | لاتهين    |
| 11.           | ١              | قريع             |          |          |           |
| ۸٠            | ١              |                  |          | أربع     | وميتة     |
|               |                |                  |          | (ف)      |           |
| ۸١            | ٢              |                  |          | وحوف     | جارية     |
| 1.7           | ١              |                  |          | وحاف     | وهم شر    |
| ١٢٣           | ٢              |                  |          | کاف      | یا إبلی   |
|               |                |                  |          | (ق)      |           |
| 187           | ٢              | بلعاء بن قيس     |          | شبارقه   | ترى الوشى |
|               |                | عـوف بن          |          | مراق     | وإبسالي   |
| ٧١            | ١              | الأحوص           |          |          |           |
| 179           | ١              | جرير             |          | بطلاق    | یشی       |
| ٧١            | ١,             | بلعاء بن قيس     |          | فانفلق   | غشيته     |

| رقم<br>الصفحة | عـد<br>الأبيات | الشاعر          | البحسر | القافية   | صدر البيت  |
|---------------|----------------|-----------------|--------|-----------|------------|
| 99            | ١              |                 |        | التواق    | جاء        |
|               |                |                 |        | (일)       | ,          |
| ٧٥            | ١              | كثير عزة        |        | تارك      | تجنبت      |
|               |                | زهير بن أبي     |        | الحشك     | كما استغاث |
| 91            | ١              | سلمى            |        |           |            |
|               |                |                 |        | (J)       |            |
| 91            | ٣              | الأعشى          |        | هطل       | ماروضة     |
| 9 8           | \              | أوس بن حجر      |        | يجعل      | وكنت       |
| 9 8           | 1              | المخبل السعدى   |        | لا يزايله | وأقع       |
| ١             | ١              | زياد بن الأعجم  |        | نؤ كل     | نزلنا      |
| 1.1           | ١              | الأعشى          |        | شول       | وقد غدوت   |
| 1.0           | 1              | عبده بن الطبيب  |        | صلاصيل    | وقل ما     |
| 1.9           | 1              | أوس بن حجر      |        | وضالُها   | تلقينني    |
| 179           | ١              | جرير            |        | تراسله    | فأعطوا     |
| 97            | ١              | صخر بن عمير     |        | وسمله     | ممغوثة     |
| 1             | ١              | الأعشى          |        | أشوالها   | حتى إذا    |
| ١٠٨           | ١              | الكميت          |        | مالها     | وأنت الندى |
|               |                | منظور بن مرثد   |        | الطول     |            |
| ٧٦            | شطر            | الأسدى          |        |           |            |
| 9.            | ۲              | أبوالنجم العجلي |        | ونهشل     | تبقّلت     |
| 99            | شطر            |                 |        | النعال    |            |
| 1.1           | شطر            |                 |        | الشائل    |            |

| رقم<br>الصفحة | عـد<br>الأبيات | الشاعر          | البحسر | القافية     | صدر البيت  |
|---------------|----------------|-----------------|--------|-------------|------------|
| 119           | ١              | أبو كبير الهذلي |        | معضل        | ومبرأ      |
|               |                |                 |        | (9)         | ,          |
| ۸٧            | ١              | أوس بن حجر      |        | ينام        | وليس بطارق |
| 172           | ١              |                 |        | دما         | إذا لم     |
|               |                | زهير بن أبي     |        | الدم        | لسان الفتى |
| ٤٦            | ١              | سلمي            |        |             |            |
| ٧٦            | . 1            |                 |        | الثرتم      | لا تحسبن   |
| ٧٦            | ١              |                 |        | بسلجم       | ینفی       |
|               | \              |                 |        | جذم         | الآن       |
| 175           | ١              |                 |        | الشحوم      | إذا ما     |
|               |                | الشمردل بن      |        | القمم       | يشبهون     |
| 177           | ١              | شريك اليربوعي   |        |             |            |
| 188           | ١              |                 |        | الوزيم      | فتُشبعُ    |
| ٧٦            | 7              |                 |        | خُرْطُمَّهُ | أصبح       |
| ٧٩            |                |                 |        | بالجذم      | إذا الخيل  |
| ۸١            | 7              |                 |        | مظلام       | أولِمْتَ   |
| 97            | ١              |                 | الكامل | النعم       | فلأتركن    |
| 11.           | ۲              | سعية بن عريض    | الكامل | نمى         | ارفع ضعيفك |
|               |                |                 |        | (ن)         | •          |
| ٨٦            | 1              |                 |        | حينها       | فإن أفنت   |
| ٨٥            | ۲              |                 |        | مُغِنَّهُ   | ترعى       |
| 0.            | ١              |                 | البسيط | ألوان       | باتا       |

| رقم<br>الصفحة                             | عدد<br>الأبيات  | الشاعر | البحــر | القافية                                                                   | صدر البيت                                      |
|-------------------------------------------|-----------------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 09<br>VY<br>07<br>110<br>112<br>117<br>19 | شطر<br>۱<br>شطر | العجاج | الرجز   | كتان<br>القُطُنِّ<br>تفننا<br>السنين<br>دوانى<br>دوانى<br>للعافية<br>نضوى | إما تَوْيْنى<br>كأن<br>بلى إن<br>ونجى<br>لعزَّ |

# فهرك الألف اظ اللغوية

| الصفحة    | اللفظة        | الصفحة | اللفظـة         |
|-----------|---------------|--------|-----------------|
|           | حرف (ت)       |        | حرف (أ)         |
| ٧٤        | التامور       | ٦٨     | الآس            |
| ٧٥        | التريكَة      | 1 2 1  | [ الآسية ]      |
| 1 2 2     | (التفشيل)     | ٧.     | الأصية          |
| 77        | التلية        | 77     | الأُبُلَّة      |
|           | حرف (ث)       | 70     | الأثارة         |
| 1 2 2     | ( الثَّأُوة ) | 1 2 1  | [ الأثر ]       |
| 1 £ £     | ( الثبل )     | 79     | الأري           |
| 77        | الثرتم        | 1 2 1  | [ الأسُّ ]      |
| 1 £ £     | ( الثرملة )   | 77     | الأَسُن         |
| <b>YY</b> | الثَّميلَةُ   | ٧.     | الأشبى          |
|           | حرف (ج)       | 127    | [ الأمدة]       |
| 1 2 2     | (الجحفة)      | 1 2 7  | [ الأهزع]       |
| 1 2 2     | ( الجحوف )    |        | حرف (ب)         |
| ٧٩        | الجذم         | 1 2 4  | [ البزيم ]      |
| ٧٨        | الجِذمة       | ٧١     | البسيل          |
| 1 £ £     | ( الجذمور )   | 124    | [ البَصْباص ]   |
| ٧٨        | الجُرَامَة    | 124    | [ البُلَّة ]    |
| 1 £ £     | ( الجَرْد )   | 124    | [ البُلَالَةُ ] |

| الصفحة | اللفظـــة      | الصفحة | اللفظــة       |
|--------|----------------|--------|----------------|
| ٨١     | المحواقة       | 1 2 2  | ( الجريدة )    |
|        | حرف (خ)        | V9     | الجِزْعَةُ     |
| ۸۳     | الخبطة         | 1 20   | ( الجَزْلة )   |
| 1 & 1  | ( الخُشَارة )  | 1 80   | ( الجَلْس )    |
| 1 & 1  | ( الخُصاصة )   | 1 80   | ( الجواشن )    |
| 1 & 1  | ( الخُلَاصَة ) |        | حرف (ح)        |
| 1 2 1  | ( الجِلْفَة )  | 1 2 7  | ( الحاصل )     |
| ٨٣     | الخُلَّة       | 1 2 7  | ( الحتامة )    |
| 181    | ( الخُمار )    | 1 2 7  | ( الحُتْفل )   |
| 1 & 1  | ( الخُتَّة )   | 1 2 7  | ( الحُثْفُرة ) |
| ٨ ٤    | الخَمَرَة      | 1 2 7  | ( الحِثْلِم )  |
| 1 & 1  | ( الخُنْشُوش ) | ٨٢     | الحذافة        |
|        | حرف ( د )      | 1 2 7  | ( الحساف )     |
| 人乙     | داعي اللبن     | ٨٠     | الحُشاشة       |
| 1 2 9  | ( الدِّعْث )   | 1 & V  | ( الْحَشَفة )  |
| 1 8 9  | الأدْلَاس      | 1 2 7  | ( الحَصَل )    |
|        | حرف ( ذ )      | ٨٠     | الحِضْج        |
| ۸V     | الذِّبابة      | 1 2 7  | ( الحطيم )     |
| ٨٧     | الذَّمَاء      | 1 2 7  | ( الحِفاف )    |
| 1 2 9  | ( الذُّمَامة ) | 1 2 7  | ( الحُفافة )   |
| 1 2 9  | ( الذَّنابة )  | 1 2 7  | ( الحُفالة )   |
| ۸٧     | الذيبان        | 1 & V  | ( الحِقْلَةُ ) |
|        | حرف (ر)        | 1 2 7  | ( الحقيلة )    |
| 10.    | ( الرُّؤْبة )  | ٨١     | حَمْحَامِ      |
|        |                |        | ١٨٠            |

| الصفحة | اللفظة          | الصفحة | اللفظية                    |
|--------|-----------------|--------|----------------------------|
| 97     | السَّيْيءُ      | 10.    | (الرَّجرجة)                |
|        | حرف (ش)         | 10.    | (الرَّسْم)                 |
| 101    | ( الشَّدى )     | 19     | الرَّسيس                   |
| 101    | ( الشَّذَاة )   | 10.    | (الرَّشَف)                 |
| 107    | ( الشَّذَب )    | 94     | الرَّطُراط                 |
| 99     | الشُّرُذِمة     | 98     | الرِّجْرج                  |
| 107    | ( الشُّسْع )    | 90     | الرِّفْض                   |
| 1.1    | الشُّفا         | ٨9     | الرُّكحة                   |
| 1.4    | الشُّفَافة      | 10.    | ( الرَّمَث )               |
| 99     | شَلِيَّةُ       | 97     | الرَّمَق                   |
| 1.4    | الشَّمَلة       | ٨٩     | الرَّوْضة                  |
| 1.7    | الشَّوَايا      |        | ( الرَّوِيّة )             |
| ١      | الشَّوْلُ       | 98     | الريم                      |
|        | حرف (ص)         |        | حرف (ز)                    |
| 1.0    | الصُّبابة       | 97     | الزَّهَمُ                  |
| 107    | (الصّرى)        |        | حرف (س)                    |
| 1.0    | الصُّلْصُلة     | 101    | ( الشُّرَّة ـ والسِّرَرُ ) |
|        | حرف (ض)         | 101    | ( السَّبِد )               |
| 107    | ( الضّرِيرُ )   | 101    | ( السَّغَر)                |
| 107    | ( الضَّلْضُلة ) | 101    | ( السَّكْتَة )             |
| ١٠٦    | الضّمد          | 97     | السَّمَلةُ                 |
|        | حرف (ط)         | 101    | ( الشُوْدَة )              |
| ١.٧    | طخارير          | 91     | الشُوْرُ                   |

| الصفحة | اللفظية        | الصفحة | اللفظة        |
|--------|----------------|--------|---------------|
| 108    | ( العَلاقة )   | 104    | ( الطِّفْئل ) |
| 112    | العُلَالة      | 104    | ( الطفيل )    |
| 117    | العُلْقة       | 104    | ( الطَّلْح )  |
| 108    | ( العنشوش )    | 104    | ( الطملة )    |
| 108    | ( العُنْصُلة ) | 104    | ( الطِّنْءِ ) |
| 117    | العنصوة        |        | حرف (ع)       |
| 108    | ( العِتْك )    | 117    | عافي القِدر   |
|        | حرف (غ)        | 104    | ( العباقيل )  |
| 100    | ( الغابر )     | 104    | ( العَبَقة )  |
| 100    | ( الغادر )     | 104    | ( العِتْرَة ) |
| 117    | الغُبْرُ       | 104    | ( العَذر )    |
| 119    | الغَبَش        | 104    | ( العِرْزال ) |
| 100    | ( الغَدَرة )   | 108    | : ( العَرْم ) |
| 17.    | الغِرْيَنُ     | 108    | ( العُرْوَة ) |
| 100    | ( الغشانة )    | 110    | العريكة       |
| 100    | ( الغُطَاط )   | 108    | ( العُشَانة ) |
|        | حرف (ف)        | 117    | العُصم        |
| 107    | ( الفراشة )    | 118    | العُفَافة     |
| 171    | الفَرَّ        | 108    | ( العقابيس )  |
| 107    | ( الفَضْلة )   | 117    | العقابيل      |
| 107    | ( الفلق )      | ١٠٨    | عقب           |
|        | حرف (ق)        | ١.٨    | العُقْبة      |
| 101    | ( القَتَال )   | 108    | ( العَقِيقة ) |

| الصفحة | اللفظة         | الصفحة | اللفظية        |
|--------|----------------|--------|----------------|
|        | حرف (ل)        | 174    | القُدَاحة      |
| 109    | ( اللُّعَاعة ) | 104    | (القديح)       |
| 109    | ( اللُّعَاق )  | 177    | القُرارة       |
| 109    | ( اللَّفاظة )  | 177    | القُرامة       |
| 177    | اللَّمَاظَةُ   | 101    | ( القَزَع )    |
|        | حرف (م)        | 177    | القُشام        |
| 109    | ( المئخار )    | 177    | القُصَارة      |
| 109    | ( المُجَلَّف ) | 101    | ( القصملة )    |
| ١٦٠    | المخردلة       | 104    | ( القضَّة )    |
| 171    | المراسل        | 104    | ( القطعة )     |
| 171    | المسطة         | 107    | ( القوس )      |
| ١٦.    | ( المَسيطة )   |        | حرف (ك)        |
| 179    | المصنة         | 101    | ( الكُثبة )    |
| 171    | الملطة         | 101    | ( الكُدَادة )  |
| ١٦٠    | ( المطلة )     | 101    | ( الكُدَامَة ) |
| 171    | المَطِيطَة     | ١٢٦    | ( الكُرابة )   |
| ١٦.    | ( المُكُلة )   | 101    | ( الكِرْدِيد ) |
| 17.    | (المُوَاعة)    | 101    | ( الكِرْناف )  |
|        | حرف (ن)        | 109    | (الكشم)        |
| ١٦.    | ( الناطل )     | 177    | الكَعْب        |
| ١٦.    | ( النَّشِيلة ) | 177    | الكُمْنَةُ     |
| ١٦.    | (النسيس)       | 109    | ( الكُوَّارة ) |

| الصفحة | اللفظـة         | الصفحة | اللفظة          |
|--------|-----------------|--------|-----------------|
| 100    | الهِلال         | 171    | النُّشْفَة      |
| 175    | ( الهُنَاءَةُ ) | 171    | ( النَّصِيَّة ) |
| 1751   | ( الهُنَانَةُ ) | 171    | ( النُّضَاضَةُ) |
| 172    | الهوادة         | ١٣٢    | النَّضِيَّة     |
| 1751   | ( الهوجل )      | 171    | ( النُّطْفَة )  |
|        | حرف (و)         | 121    | النُّفَاثَةُ    |
| 1 44   | الوزيم          | 121    | النفس           |
| 177    | ( الوَقَل )     |        | حرف ( ه )       |
| 1751   | ( الوَلْثُ )    | 188    | الهُشَامة       |

\* \* \*

## أهم المضاور والمراجع

- ۱ أدب الكاتب: ابن قتيبة ، تحقيق محمد الدالي ، ط مؤسسة الرسالة ، بيروت سنة ۱۹۸۱م .
- ۲ إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب المعروف بمعجم الأدباء لياقوت
   الحموى ، ط مرجليوت ، مصر سنة ١٩٠٧ ـــ ١٩٢٥ .
  - ۳ أساس البلاغة: الزمخشرى، ط دار المعرفة.
- عبيز الصحابة : ابن حجر العسقلاني ، مصر سنة الإصابة في تمييز الصحابة : ابن حجر العسقلاني ، مصر سنة ١٣٥٨هـ = ١٩٣٩م .
- الأعلام: خير الدين الزركلي ، ط دار العلم للملايين ، بيروت \_\_\_\_
   لبنان ، الطبعة الثامنة سنة ١٩٨٩م .
- ٦ أعيان الشيعة: محسن الأمين العاملي ، ط دمشق سنة ١٣٥٣ه =
   ١٩٣٥ .
- ۷ الأغانى: أبو الفرج الأصفهانى، ط دار الكتب المصرية، وطبعة
   دار الثقافة ـ بيروت سنة ١٩٥٥م.
- ۸ إنباه الرواة على أنباء النحاة : على بن يوسف القفطى ، ط دار الكتب
   المصرية سنة ١٣٦٩ه = ١٩٧٤م .
- الانتقاء في فضائل مالك والشافعي وأبي حنيفة: ابن عبد البر،
   مصر سنة ١٣٥٠ه.
  - ١٠ البداية والنهاية في التاريخ: ابن كثير.
- ۱۱ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: جلال الدين السيوطي ، مصر سنة ١٣٢٦ه.

- ۱۲ البيان والتبيين: الجاحظ، تحقيق عبد السلام هارون، وطبعة المطبعة العلمية، مصر سنة ١٣١١ ــ ١٣١٣ه.
- ١٣ تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي ، طبع مصر سنة ١٣٤٩ه.
- ۱٤ تاريخ الطبرى « تاريخ الأمم والملوك » : ابن جرير الطبرى ، طبعة الاستقامة ، مصر سنة ١٣٥٧ه = ١٩٣٩م .
- ١٥ تذكرة الحفاظ: الذهبي ، ط حيدرآباد سنة ١٣٣٣ \_ ١٣٣٤ ه.
- ۱٦ تهذیب تاریخ ابن عساکر: عبد القادر بدران ، دمشق سنة ۱۳۲۹ \_\_\_ ۱۳۵۱ .
- ۱۷ تهذیب التهذیب : ابن حجر العسقلانی ، ط حیدرآباد ــ الدکن سنة ۱۳۲۵ ــ ۱۳۲۷ ه .
- ١٨ جمهرة أشعار العرب: ابن أبي الخطاب ، ط مصر سنة ١٣٠٨ه.
- ۱۹ جمهرة الأمثال: أبو هلال العسكرى ، ط المطبعة الخيرية \_ مصر سنة ١٣١٠ه.
  - ٢٠ جمهرة الأنساب: ابن حزم ، ط مصر سنة ١٩٤٨م.
- ۲۱ جمهرة اللغة: ابن درید، ط دائرة المعارف العثمانیة، حیدرآباد سنة ۱۳۶۶ ـ ۱۳۵۱ .
- ۲۲ الجواهر المضيَّة في طبقات الحنفية : عبد القادر محمد القرشي ، ط حيدرآباد سنة ۱۳۳۲ه .
- ۲۶ ديوان الحارث بن حلزة: نشر فرتيس كرنكو ، ط المطبعة الكاثوليكية ــ بيروت سنة ١٩٢٥م .
- ۲۵ ديوان ذي الرمة: تحقيق د. عبد القدوس أبو صالح ، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق سنة ١٩٧٣م .

- ٢٦ ديوان رؤبة بن العجاج : وليم بن آلورد البروس ، دار الآفاق الجديدة ــ بيروت سنة ١٩٧٩م .
- ٢٧ ديوان زهير بن أبي شلمي : ظ دار صادر ـــ بيروت سنة ١٩٦٤م .
- ۲۸ ديوان الشماخ بن ضرار الغطفانى : تحقيق د . صلاح الدين الهادى ، ط دار المعارف \_ مصر سنة ١٩٦٨م .
- ۲۹ ديوان الطرماح: تحقيق د. عزة حسن ، وزارة الثقافة ــ دمشق سنة ١٩٦٨م.
- ٣٠ ديوان العجّاج: تحقيق عبد الحفيظ السطلى ، مكتبة أطلس \_ دمشق سنة ١٩٧١م .
- ٣١ **ديوان كثير عزة** : تحقيق إحسان عباس ، ط دار الثقافة ـــ بيروت سنة ١٩٧١م .
- ۳۲ ديوان الكميت بن زيد الأسدى : جمع داود سلوم ، مكتبة الأندلس ـ بغداد سنة ١٩٦٩م .
- ٣٣ ديوان الهذليين: ط دار الكتب المصرية \_ القاهرة سنة ١٩٤٥ م.
- ٣٤ ذكر أحبار أصبهان : الحافظ أبونعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني ــ ليدن سنة ١٩٣١م .
- ۳۵ الرسالة المستطرفة: محمد بن جعفر الكتاني ، ط بيروت سنة ١٣٢٢ ه .
- ٣٦ رغبة الآمل من كتاب الكامل: سيد بن على المرصفى ، مصر سنة ١٩٤٦ه = ١٩٤٨م.
- ۳۷ زهر الآداب وثمر الألباب : الحصرى القيرواني ، مصر سنة ١٣٧٣ هـ = ١٩٥٣ م.
- ۳۸ سمط اللآلئ: أبو عبيد البكرى ، تحقيق عبد العزيز الميمنى ، القاهرة سنة ١٩٣٥م .

- ٣٩ شرح ديوان الحماسة : التبريزي ، مصر سنة ١٢٩٦ه .
- ٤٠ الشعر والشعراء: ابن قتيبة ، تحقيق أحمد محمد شاكر سنة
   ١٣٦٤ه.
  - ٤١ صفة الصفوة: ابن الجوزى ، حيدرآباد سنة ١٣٥٥ه.
    - ٤٢ الطبقات الكبرى: ابن سعد ، ليدن سنة ١٣٢١ه .
      - ٤٣ طبقات الشافعية: أبو بكر ابن قاضى شهبة.
- ٤٤ طبقات فحول الشعراء: محمد بن سلام الجمحى ، شرحه:
   محمود محمد شاكر ، مصر سنة ١٩٥٢م .
  - ٥٤ طبقات المفسرين: السيوطي.
- ٤٦ طبقات النحويين واللغويين : الزُّبيدي ، مصر سنة ١٩٥٤م .
- ٤٧ العقد الفريد: ابن عبد ربه ، مصر سنة ١٣٥٩ ١٣٧١ه.
- ٤٨ عيون الأخبار: ابن قتيبة ، تحقيق عبد السلام هارون ، ط مصر .
- ٤٩ غاية النهاية في طبقات القراء: شمس الدين أبو الخير بن الجزرى ،
   مصر سنة ١٣٥١ه.
- ٥ غاية الإحسان في خلق الإنسان : السيوطي ، ط دار الفضيلة \_\_\_
   القاهرة .
  - ١٥ الغريب المصنف: لأبي عبيد القاسم بن سلام .
- ٥٢ فقه اللغة وسرّ العربية: أبو منصور الثعالبي ، تصحيح: محمد منير الدمشقي ، ط السعادة ــ مصر سنة ١٣٤١ه.
  - ٥٣ الفهرست: ابن النديم.
- ٤٥ الفوائد البهية في تراجم الحنفية : محمد عبد الحي اللكنوى ، مصر سنة ١٣٢٤ه .
  - ٥٥ فوات الوفيات: ابن شاكر الكتبى ، مصر سنة ١٢٩٩ ه.
    - ٥٦ القاموس المحيط: الفيروزآبادي ، مصر سنة ١٣٣٠ه.
- ٥٧ الكامل في اللغة والأدب: أبو العباس المبرد ، مصر سنة ١٣٢٣ه.

- ٥٨ كشف الخفا ومزيل الإلباس: العجلوني.
- ٥٩ كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون: حاجى خليفة ، استانبول
   سنة ١٣٦٠ه = ١٩٤١م .
  - · ٦٠ **لسان العرب**: ابن منظور ، ط دار المعارف \_ مصر .
    - ٦١ ما اتفق لفظه واختلف معناه : أبو العميثل الأعرابي .
      - ٦٢ مجمع الأمثال : الميداني ، مصر .
        - ٦٣ المخصص: ابن سيده.
  - ٦٤ **مروج الذهب ومعادن الجوهر** : المسعودي سنة ١٩٣٠م .
- ٦٥ المشروب ، السرى الرفاء : تحقيق ماجد الذهبي ، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق سنة ١٩٨٣م .
  - 77 المصباح المنير.
  - ٦٧ المعارف: ابن قتيبة ، ط مصر سنة ١٩٣٤م.
    - ٦٨ المعجم الكبير: مجمع اللغة العربية ، مصر.
- ٦٩ معجم البلدان: ياقوت الحموى ، ضبط محمد الأمين الخانجى ،
   وأحمد الشنقيطى ، ط السعادة \_ مصر سنة ١٩٠٦م .
- ٧٠ معجم مقاييس اللغة: أحمد بن فارس، تحقيق عبد السلام هارون،
   مكتب الإعلام الإسلامي، طهران سنة ١٤٠٤ه.
- ٧١ المفضليات : تحقيق أحمد محمد شاكر ، وعبد السلام هارون ،
   الطبعة الثالثة ، دار المعارف \_ مصر سنة ١٩٦٤م .
- ٧٢ ميزان الاعتدال في نقد الرجال: الذهبي ، مصر سنة ١٣٢٥ه.
- ۷۳۰ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: ابن تغرى بردى ، ط دار الكتب المصرية سنة ۱۳۲۸ ــ ۱۳۷۵ه.
- ٧٤ نزهة الألباء في طبقات الأدباء: عبد الرحمن بن محمد الأنبارى ، مصر سنة ١٢٩٤ه.

- ٥٧ النشر في القراءات العشر: ابن الجزرى ، دمشق سنة ١٣٤٥ ه.
- ٧٦ نكت الهميان في نكت العميان : صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدى ، مصر سنة ١٣٢٩ه = ١٩١١م .
- ٧٧ النهاية في غريب الحديث: ابن الأثير، ط المطبعة الخيرية ـــ القاهرة سنة ١٣٢٢ه.
- ٧٨ النوادر في اللغة: أبوزيد الأنصاري، شرح سعيد الشرتوني، ط المطبعة الكاثوليكية ــ بيروت سنة ١٨٩٤م.
  - ٧٩ وفيات الأعيان: ابن خلكان، مصر سنة ١٣١٠ه.

\* \* \*

## فهرس الموضوعات

| الصفحة | الموضوع   |    | الموضوع                 |
|--------|-----------|----|-------------------------|
| 9 ٧    | باب السين | ٧  | مقدمة المحقق            |
|        | باب الشين | 11 | أبو هلال العسكرى        |
|        | باب الصاد |    | مراجع ترجمة أبى هلال    |
| 1.7    | باب الضاد |    | النسخ المعتمدة في تحقيق |
|        | باب الطاء |    | الكتاب                  |
|        | باب العين | 49 | النسخ المطبوعة للكتاب   |
| ۱۱۷    | باب الغين |    | عملي في الكتاب          |
| 171    | باب الفاء | 1  | مقدمة المصنف            |
| 177    | باب القاف |    | باب الهمزة              |
| ١٢٦    | باب الكاف | ٧١ | باب الباء               |
| ١٢٧    | باب اللام | 77 | باب التاء               |
|        | باب الميم | ٧٦ | باب الثاء               |
|        | باب النون | ٧٨ | باب الجيم               |
|        | باب الواو | ۸۰ | باب الحاء               |
|        | باب الهاء | ٨٣ | باب الخاء               |
| 1 2 1  | ٤., . ۽   | ٨٦ | باب الدال               |
|        | الهمزة    | ٨٧ | باب الذال               |
|        | الباء     | ٨٩ | باب الراء               |
| 1 { {  | التاء     | 1  | باب الزای               |

| الصفحة | الموضوع               | الصفحة  | الموضوع |
|--------|-----------------------|---------|---------|
| 101    | الكاف                 | 1 1 2 2 | الثاء   |
| 109    | اللام                 | 128     | الجيم   |
| 109    | الميم                 |         | الحاء   |
| ١٦.    | النون                 | 151     | الخاء   |
| 177    | الهاء                 | . B     | الدال   |
| 177    | الواو                 |         | الذال   |
| 175    | الفهارس الفنية        |         | الراء   |
| 170    | فهرس الآيات القرآنية  | 1       | السين   |
| 177    | فهرس الأحاديث والآثار | f .     | الشين   |
| 177    | فهرس القبائل          |         | الصاد   |
| 177    | فهرس الأعلام          |         | الضاد   |
| 177    | فهرس الأشعار          |         | الطاء   |
| 179    | فهرس الألفاظ اللغوية  |         | العين   |
| 110    |                       |         | الغين   |
|        | أهم المصادروالمراجع   |         | الفاء   |
| 191    | فهرس الموضوعات        | 107     | القاف   |

\* \* \* \* \* \* 199۷/۸۰۸۹ \* 199۷ المصرية ۱۹۹۷/۸۰۸۹

وارالیصرللطیسباعة الاست المتیا المترا المتر المترا المترا المترا المترا المترا المترا المترا المترا المترا المتر المترا المترا المترا